

# فهرس

مبفيحه

٧ خطبة الكتاب

• تاریخ التوحید

١٣ أمهات المقائد

١٤ اعلم أن الملتحدة والمبتدعة انقرضوا الخ

١٥ ان علماء الاسلام ماكتبوا في المقائد ليثبتوا اليخ

١٦ واعلم أن الموام على قواعد دين الاسلام الخا

١٦ اذا سمعت مسألة قالها فيلسوف الخ

١٦ واعلم أن الحديث المتواتر المقطوع به يكون في المقائدالخ

١٧ مبادئ التوحيد

١٩ الحكم من حيث هو ثلاثة أقسام الخ

٢٤ الاشياء ثلاثة أقسام • الموجود الح • والمعدوم الح والاعتبار الخ

اذا عرفت ذلك فأهل السنة والمتزلة بلاخلاف يثبتون

لله كونه قادرا الخ

٢٦ الوجود

٨٧ القدم

الدوروابطاله

٠٠ التسلسل وابطاله

ام المقاء

٣٧ المخالفة للحوادث

۳۳ قیامه بنفسه

عم الوحدانية

٢٤ صفات الماني هي في علم الكلام علم على السبع اليخ

٤٧ فالماتر يدية يزيدون صفة التكوين النخ

٣٤ الاولى الحياة

٤٤ الحياة لا تتعلق بأمر الخ

وع صفات المعانى منها مالا يتعلق المخ

ود الثانية الملي

٧٤ تملق الملم \_ الثالثة الارادة

- ٥٤ تعلق الارادة
- ٠٠ الرائمة القدرة
- ٥١ تملق القدرة
- ٥٥ الحامسة الكلام
  - ٥٥ تعلق الكلام
- ٧٠ السادسة والسابعة السمع والبصر
  - ٥٨ تعلق السمم والبصر النح
- ٦١ اسماء الله وصفاته واسماء الني توقيفية
  - ٣٠ صفة الادراك
  - ٥٥ القضاء والقدر
    - ٦٩ فعل الله
  - ٧١ الرزق الذي يسوقه الله
- ٧٣ واعلم ان الجمهورية ولون ان التوكل النح
  - ٧٧ الاجل الذي يضر به الله
    - ٧٤ انبياء الله
- ٧٥ ارسال الرسل جائز النع \_ وفيه حكمة ارسالهم النع

٧٧ النبوة من فضل السالخ

٨٠ وأفضل البشر بعد محمد النح

٨١ وقال بمض علماء الكلام الافضل بمدالا نبياء الغير الرسل بعبريل اليخ

٨٨ الملائكة عباد الله اليخ

٨٤ الجن عباد الله اليخ

٨٥ يلزم المكلف التصديق بان لله رسلا النح

٨٨ ويكفي الاعان الاجمالي بفالب الملائكة

٨٧ شروط النبوة اليخ

٠٠ يجب في حق الرسل ثلاثه أشياء اليخ

٩١ برهان الصدق اليخ

٩١ واعلمأن المحجزة هي الامرالخارق للمادة اليخ

٩٣ الصدق هنا ثلاثه أقسام

٩٦ الجائز في حق الرسل

٩٨ كلة التوحيد اليخ

١٠١ كلة الشهادة تشير إلى جميع العقائد الخ

٣٠١ الاعان

١٠٧ الاسلام

١٠٩ من كال الايمان والاللام معرفة نسب الني الخ

١٠٩ وكانت آباؤه اصراء الحجاز بعدماوك قضاعة ولنذكرهم

مع تاريخ توليهم الامارة الخ

۱۱۱ ولد النبي صلى الله عليه وسلم بكة الخ وفيه تاريخ اطواره في حياته

١١٤ وينبغي معرفة أولاده الخ \_ الخلفاء الراشدون

VIV Kalas

۱۱۸ هذا كله اشار اليه النبي اليخ \_ وفيه وصف القرآز\_ ومسألة النسيخ

١٧٠ الكتب الماوية

١٢١ الاجتهادوالتقليد

١٢٢ الاسراء

١٧٣ الرؤيا

١٧٤ النوم

١٧٤ الموت النح

١٧٩ النفس

١٧٧ سؤال القبر

Je Steall IVA

١١٠٠ الحساب

١٣٠ اخذالصحف

١٣١ المتران

١٣٢ الصراط

١٣٣ الحوض المورود

عدافشا اسم

١٣٤ الجنة والنار

١٣٦ رؤية الله

١٤١ الفت هذا الكتاب بعد أن نظرت اليخ

٣٤١ هذه صورة الامتحانات الحاصلة في هذه السم

## ه الله الخطأ والصواب الله

|                  |                        |     | والأنو برجيه والمجمد مساعي ويستما الأكامة الكامدة |
|------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| صو اپ            |                        | سطر | مفحة                                              |
| الدين            | لدين                   | •   | *                                                 |
| وبمد نظرها       | وبعد نظهرها            | ٨   | ke                                                |
| شم ظهو           | م ظهر                  | ١   | ٩                                                 |
| ( doda+ )        | ( + + · )              | 1 & | 11                                                |
| القارئ           | القاوئ                 | Ċ   | 19                                                |
| فالامكان اعتبار  | فالمكن اعتبار          | ١   | 44                                                |
| والممكن مايقبل   | وهذه طريقة             | Y   | Am                                                |
| الانتفاء والثبوت |                        |     |                                                   |
| على التنا وب _   |                        |     |                                                   |
| وهذه طريقة الخ   |                        |     |                                                   |
| C                | ج و                    | ٩   | 44                                                |
| وج               | Contract of the second | ١.  | 79                                                |
| قدرتان مثلا      | ق <b>د</b> رتان        | **( | be at                                             |

| صو الب                 | خطا         | سمطار       | طحفيه      |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| Commenter of the 10 th | LA real . A | 3 1         | 62         |
| لكنه                   | المذكمة     | 10          | r3         |
| انصال                  | ddhail      | 11          | nd have    |
| المال المال            | يشهد الا    | ٧           | <b>N</b> P |
| فتله                   | قتالة       | ź           | ٧٤         |
| وان لم                 | وانه لم     | ۲           | øV         |
| الملك                  | للملك       | 4           | 94         |
| منزلة                  | منتزلة      | <b>V</b> V: | 9.4        |
| الزلازل                | ازلازل      | 4           | 120        |



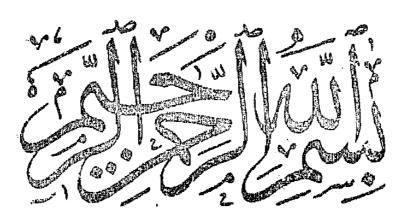

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور . ثم الذين كفروا برجم يعدلون .

شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ، ان الدين عند الله الاسلام ،

أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والارض ظوعا وكرها واليه يرجعون .

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر هعلى الدين كله وكنى بالله شهيدا.

ما كان محمد ابا أحــد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين . وكان الله بكل شئ عليا

ان الله وملائكته يعلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا نسلما

﴿ اما يمد ﴾ فهذا كتاب (كله التوحيد) ألفته لتلاميذي بالسنة الاولى من القسم الاول من مدرسة القضاء الشرعي، وقد وكلت الى فياوكلت تدريس علم اصول الدين. ومن حكمتها وبعد نظهرها في التربية الاسلامية جعلته مبدأ ينشأ عليه النش كفطرة الدبن الحنيف ورسمت لتعليمه طريقة مثلى و فكتبته لحم درسادرسا و تهجت بهمنهجا قو عا يوضاهم الى المعرفة من مكان قريب. ولا يجدون فيــه ما يقطع عليهم طريق الفهم الملائم لزمن بلوغهم اشدهم . ولم اسلك بهم هاتيك التماسيف المروفة خوف ان يقموافي هوة تترامى بهم ارجاؤها. فقد وقع فيها كثير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . ولولا شغف الناس بآثار الديار ووقوفهم بها كالجاهلية يتمسحون بالمساكن وقد خات من السكان

خرجت بهم الى مملكة التنزيل الواسعة المطمئنة ورفيق فى الخروج عقل لا يلعب به الهوى و فكر محيط عأرب الزمان مملكة التنزيل دالت دولتها ولطول العهد ظهر فضلها فكان لهامن جيوش الفطرة السالمة ماير دكيد الاعداء كاأو تيت من قوة البراهين مايبدل الشك باليقين وليكن الانسان تحت سيطرة جوه وارضه فاذا اعتدل الجو وحييت الارض خرج النبات بأذن ربه صالحا .

ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون م

﴿ حسين والى ﴾



## تاريخ التوحيل

التوحيد في الاصل قبل الاصطلاح هو اعتقاد وحدانية الله بلا تشريك

وانبنى على ذلك عقائد كشيرة منهاشي في النبوة و الرسالة طالب الله الخلائق بتوحيده على لسان رسله من لدن آدم كا في القرآن والكتب الساوية قال تمالي وما خلقت الجن والانس الاليعبدون

فالتوحيد بهذا المعنى وقع التكليف به قديما وكان معروفا في الشرائع القديمة ولكن كثيرا من تلك الامم كان يبتعد من برهان العقل ويقف في الغالب عند ظاهر الكتب السماوية ويزعم ان بين الدين والعقل تنافرا وفنشأ بسبب ذلك خلط و اختلاف

وفى زمن الفترة وصل قوم الى توحيد الله بالعقل واستدلوا عاعن لهم من صنع الله كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو وغيرها

والتوحيد في الفترة ينجى من عذاب الله ثم ظهر الاسلام وانزل الله القرآن أكل من الكتب السهاوية فبين حقوق الله وصفاته وأدحض بالبراهين. حجج المبطلين. وأيد محمدا صلى الله عليه وسلم. وطالب الالباب والمقول بالتدبر والتفكر في خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار وغير ذلك. حتى اذا عرفوا اذعنوا له وسلموا دعواه

من هذا اتفق العقل والدين كا امر الله في كتابه . وما كان ذلك حاصلا من قبل ، ومن ذلك عرف المسلمون ان من الدين مالا يفهم الا بواسطة العقل كالعلم بوجود الله وقدرته على ارسال الرسل وغير ذلك

وصف الله نفسه في القرآن باوصاف كالفدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والاستواء على العرش وأثبت ان له وجهاويدا

واعطى الانسان شيئا من نحو هـذا الجنس ولله المثل الاعلى . فأخذ الناس الاعلى . فأخذ الناس

يفهمون ويتفكرون وفي كلواد من أودية الكلام ميهمون لان المطلوب الاعتهقاد اللازم بأى طريقة كانت فان المقرآن لما امر بالتفكر اطلق الامر

(كل من في الوجود يطلب صيدا

غير ان الشباك مختلفات)

وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرجمون اليه . ثم رجموا من بعده الى ابي بكر وعمر ، وكانوا ينزهون الله كا يفهمون من الكتاب ، ويفوضون العلم اليه فيما يوهم التشديه

تم حدثت الفتنة التي فيها قتل عثمان وكان من اهل الفتنة رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبا اسلم وتشيع لعلى حتى فرعم ان الله حل فيه وطعن على عثمان و ودعا الناس الى مبايعة على وقال انه احق بالحلافة وأظهر الرفض عند حكم الحكمين في صفين

فكان ذلك منشأ لهقائد السوء فى زمنه وبعد زمنه. ولما قتل عثمان صار المسلمون احزاباو تفرقت الكلمة ، ثم انتهى الاص بعد ما كان من اص على لبنى امية · وكل حزب ينصر رأيه في اص الخلافة بالقول والعمل

ولما تفرق المسلمون شيعا عكن البهود من وضع الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم و بثها في المسلمين من حيث لايشمروز ويريدون بذلك هدم الاسلام لانه انتزع منهم الرياسة

وكذلك وضع بعض المسلمين احاديث يروجون بها اص

وبدا التأويل في كتاب الله وسنة نبيه وظهر التفالي في الدين . وافترق الناس فطائفة شيعة وطائفة خوارج وطائفة معتدلة . وقال الخوارج بكفر غيرهم وقال الشيعة في على مايقال في الاله

كل ذلك تفرع عنه خلاف كثير في العقائد وكل وماكني ذلك حتى دخل في الاسلام طوائف كثيرة وكل طائفة ترغب ان تورقق بين ما كان عندها وبين مافي الدين الاسلام فزادت الشبه و اختلط الحق بالباطل

م ظهر الامام الحسن البصرى المتوفى سنة (١١٦) للهجرة وكان له مجلس في البصرة لتعليم العلوم وكان من تلاميذه واصل بن عطاء المتوفى سنة (١٣١) فاختلف معه في مسألة الاختيار واستقلال الانسان بأرادته وافعاله الاختيارية ومسألة مرتكب الكبيرة ولم يتب منها = فامره الحسن البصرى ان يعتزل مجلسه فهو أول من سمى معتزليا

فله اعتزله صاريمه الناس اشياء من نزغاته وترهاته لم. يأخذها عن شيخه

الجبرية يقولون الانسان كاغصان الشجرة في حركانها الاضطوارية

وأكثر السلف يقولون المبد مختار في اعماله الصادرة عن علمه وارادته

والخلاف كل يوم يتزايد حتى وصل الى صفات الممانى فبعضهم قال بها وبعضهم نفاها

وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تجرى مع الآراء في العقائد

ولكن قال رجل فى زمن بنى أمية بخلق القرآن فقتل وابتدع ممبد الجهنى الكلام فى القدر بالبصرة فقتله عبد الملك بن مروان

والجمد بن درهم مؤدب صوان الحمار آخر ملوك بنى امية قال ان الله لايتكلم وانه مخلوق على العرش ـ هـذا الرجل أخـذ مذهبه من مدهب لبيد بن أعصم اليهودى القائل بخلق التوراة

حصل هذا وخلفاء بنى امية لايردون الناس الى طريقة قويمة يتضح بها الامر وينقطع عندها النزاع . كأن لهم من وراء ذلك امرا

ورضى الله عن عمر بن عبد المزيز فأنه وضع حد اللحديث بقيت مصلحته الى اليوم

نم ان اتباع واصل بن عطاء كثروا وأخذوا من كتب اليو نان ماناسب عقوطم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وكان كثير منهم من فارس ولرجال فارس الحظوة عند خلفاء بني العباس كالبرامكة وأشياءهم فعضدتهم الدولة العباسية

فصار رأيهم ظاهرا غالباوألفوا المكتب الكثيرة وفيها مافيها فانساق المتمسكون بطريقة السلف الى الرد عليهم بقوة الدن لا قوة الخلفاء

ثم عظمت فتنة القول بخلق القرآن فقال بذلك جماعة من الخلفاء وتمسك جماعة بظاهر الكتاب وقالوا انه قديم وامسك جماعة عن الخوض في هذا المكلام يرون ان ذلك من مجاراة البدعة

وكانت هذه الفتنة سببا في اهانة أغمة الدين وكشيرمن رجال العلم

وكان في تلك الازمنة طائفة الدهريين واهل الحلول ويسمون بالباطنية والاسماعيلية أوّلوا في القرآن تأويلالم يأذن به الله حتى ضلوا واضلوا

هم الزنادقة الذين اتفق السلف ومخالفوهم على مقاومتهم ثم جاء ابو الحسن الاشمرى المتوفى سنة (٣٣٠) أوونيف فكتب في علم التوحيد وتوسط بين السلف ومخالفيهم واثبت العقائد على قو اعد النظر ، فارتاب فريق في امر الرجل ، وقال

بكفره جماعة ونصرته طائفة وسموا رأبه عذ هب اهل السنة والجماعة فضعفت الطائفة المتمسكة بالظاهر والطائفة المبالغة حتى لم يبق منهم بعد نحو قرنين الا قليل بسكنون اطراف البلاد الاسلامية

ان الذين نصروا مذهب الاشمرى اوجبوا الايمان بما قاله من المقدمات والنتائج، ومنعوا الناس من الاستدلال بغير ماقال، وقالوا عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول، ولم يتفكروا فما وراء ذلك

فلما جاء الغزالي والرازي واتباعهما قالوا مامعني هذا الحجر وما سببه ان الدليل الذي دُون قد يكون ضعيفاعند جهور العقلاء وقد يكون باطلا وليس هذا كلاما سهاويا فلا بد من الاستدلال بغيره كا امر الله والعقل الصحيح فهم في هذا كله يوفقون بين الدين والعقل

اما الفلاسفة فانهم ينظرون من جهة العقل اكثر ومع ذلك لم يتباعدوا عن اهل المكلام بل تعرضوا للمنازعات التي حصلت بين اهل النظر في الدين فحصل خلط وفساد كبير

فتصدى لهم اهل المقائد وشجهان هذا الميدان كالفزالي واتباعه واخذوا من كتبهم مايظن ان له مساسا بالدن كالالهميات وتركيب الجسم وحكم المادة والجوهر والعرض وغير ذلك ثم وجهوا عنايتهم في نقد ذلك والردعليه بما يجعل اغلب ما قالوه في غير محله ، وهذا هو سبب خلط الكلام بمذاهب الفلاسفة في كتب المتأخرين كا يجده في كتاب الميضاوي والعضد والسعد وغيرهم

After a such many the superior or many

### -م انبات المقائد كه م

اعتقاد تنزه الله فى ذانه عن مشابهة المخلوقين . والالما صبح انه خالق لهم على هذا التقدير

واعتقاد تنزهه عن صفات النقص والالشابه الحادث واعتقاد توحده بالايجاد والالم بتم الخلق للمانع واعتقاد آنه عالم قادر والالماكانت الافعال تامة واعتقاد آنه مريد والالم يخصص شئ من الكائنات

واعتقاد اله شاهد قضائه والالم يكمل الايجاد والخلق واعتقاد اله مقدر لكل كائن والا فالارادة حادثة واعتقاد اله يعيدنا بعد الموت تكميلالعنايته بالايجاد واعتقاد اله يعيدنا بعد الموت تكميلالعنايته بالايجاد واعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء المعاد لاختلاف احواله بالشقاء والسعارة وعدم معرفتنا بذلك

هذه العقائد بأدلتها العقلية هي التي اخذ بها السلف وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة

ثم بد ذلك حصل خلاف فى تفصيلها ، وآكثره من الآيات المتشابهة فنشأ التناظر والاستدلال العقلى زيادة على النقلى فدث بذلك علم الكلام

اعلم ان الملتحدة والمبتدعة انقرضوا والأعمة من اهل السنة كفونا شرهم وامرهم فيما دو نوا وكتبوا. والادلة العقلية انما احتاجوا اليها حين دافعوا وانتصروا

ولم يبق منهم الآن الاكلام تنزه الله عن كثير ايه اماته واطلاقاته

الجنيد رحمه الله على قوم يفيضون الكلام فى علم الكلام فق علم الكلام فقال ماهؤلاء فقيل له قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال

« نفى الميب حيث يستحيل العيب عيب »

ولكن لايحسن بطالب العلم وحامل السنة الجهل بالججج النظرية على عقائدها

ان علماء الاسلام ماكتبوا في العقائد ليثبتوا في انفسهم العلم بالله ، وانماكتبوا ليردعوا من جحدوا بالله أو صفاته أو رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو اعادة الجسم بعدالموت او نحو ذلك

ولم يقتلوا الجاحدين خوفا من الفتنة ورحمة بهم ورجاء عودهم للحق وغير ذلك قالبرهان عندهم كالمعجزة ينساقون بها الى دين الاسلام

والراجع بالبرهان اصح اعانا من الراجع بالسيف

واذا كان الانسان، ومنا فالواجب ال يأخذ عقيدته من القرآن فانه دايل قطمي سمعي عقلي وان يعرف الدلائل المقلية المحضة ليردبها على مذكر الشرع كالبرهمي. فان الشرع محل نزاع ببننا وبينه

ومن أخذ عقيدته من طريق الفكر والنظر ولم يعتضد بالشرع فانه يوشك از يخطئ في نظره

واعلم أن العوام على قواعد دين الاسلام لان الله أبقاهم على صحة المقيدة بالفطرة الاسلامية

وهم على خير ما لم يتأولوا فى ظاهر الكتاب والسنة . فان تأولوا الحقوا باهل النظر فاما اصابة واما خطأ

اذا سمعت مسألة قالها فيلسوف او معتزلى فلا تبادر الى انكارها وعليك بالتؤدة حتى يتضح الامر فعسى أن تكون تلك المسأله مما عنده من الحق

واعلم ان الحديث المتواتر القطوع به يكون في العقائد

وخبر الواحد اذاكان صحيحا كفى فى احكام الدين. فان تعلق بالآخرة فقل ان كان صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مؤمن به

#### Same and the Contract of the C

### ۔ ﴿ مبادئ التوحید ﷺ۔

حده انه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على المنحرف في الاعتقاد عن مذهب السلف وأهل السنة

وموضوعه المعلومات التي يحمل عليهاشي تصيرمه عقيدة دينية كقولنا الواجب قديم . وشريك البارى ممتنع . فلا فرق في المعلوم بين الموجود والمعدوم

وفائدته النجاة من العـذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد

وغايته أن يمير الإيمان متيقنا محكما

وأعلم أن ما رتب على الشيء ان كان مما يميل اليه كل الناس طبعاً فهو الفائدة والا فهو الفاية . فها متحده ان ذاتا مختلفان اعتبدارا .

وفضله آنه اشرف الملوم لانه متملق بذات الله وذات رسله ولان غايته اشرف الفايات

ونسبته الى غيره من العلوم أنه من العلوم المقلية وأصل العلوم الدينية

واستمداده من الادلة العقلية بحسب الاصل و وواضعه بالكيفية المعروفة الآن ابو الحسن الاشمرى وا تباعه ، اعنى انه اشهر من كتب في تلك الطريقة المثلى ومسائله قضاياه النظرية الاعتقدادية مثل كل كال فهو تات لله

وحكمه الوجوب العيني على كل مكلف قبل الاشتفال بشيء وتكفي الادلةالاجمالية

وأما لادلة التقصيفية فالرافرض كفاية واذاقام بها بعض الامة سقط الحرج عن باقبها

واسمه أصول الدين والفقه الأكبر وعلم الكلام وعلم التوحيد

أما تسميته بعلم السكلام فلأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف في مدة زهو بنى العباس هى ان كلام الله الذي يقرؤه القاوئ حادث او قديم ، او لان هذا العلم يدور على الدليل العتلى وأثره يظهر في كلام المتكلم

وأما تسميته بالتوحيد فهى تسمية بأهم أجزائه وهو اثبات وحدانية الله وذلك هو المقصد الاعظم من بعثة النبى عليه الصلاة والسلام

# ﴿ الحكم من حيث هو ثلاثة أقسام ﴾

الاول الحكم الشرعى وهو كلام الله المتعلق بفعل الشخص من حيث التكليف أو الوضع له

الثانی الحکم العادی و هو اثبات أمر لامر او نفیده عنه بو اسطة التكرار

الثالث الحكم العقلي وهو اثبات اس لاس او نفيه عنه من فير توقف على وضع واضع او تكرار

فهو مايستقل به العقل لو التفت اليــه بدون توقف على عادة اوشرع

الحكم العقلي يجرى في نحو الواحد نصف الاثنين ـ وكل الشيء اعظم من جزئه · وليس ذلك غرضنا في علم الكلام

اما الحكم العقلي الذي يحتاج اليه في علم الكلام فثلاثة اقسام

(الوجوب ـ والاستحالة ـ والامكان ويعبر عنه بالجواز) فالوجوب هو امتناع قبول الانتفاء . فهو اعتبار يرجع اليه قول بعضهم أنه عدم قبول الانتفاء

والواجب مالا يقبل الانتفاء

هذه طريقة من يقول الواجب واجب في نفسه وجد عقل اولم يوجد ، فهو تمريف من حيث الصفة الواقعية لامن حيث ادراك العقل ، ولكنه ينسب اصطلاحاً للمقل

لانه يصبح له ان بدركه لو وجد

واذا اطلق الوجوب في علم الكلام فممناه كما ذكر اما قولهم يجب على كل مكلف ان يمرف ما يجب لله فهو بالمعنى المعروف عند الفقهاء ، وهو كون الشيء بحيث يثاب على فمله و يماقب على تركه

فهناك فرق بين قولنا يجب لله كذا . وقولنا يجب على المكاف كذا

الواجب قسمان ضرورى ونظرى

فالضرورى مالا يحتاج الى نظرواستدلال كتحيز الجرم عمنى اخذه قدرا من الفراغ الموهوم ثبوته لان الكون مملوء بالهواء فلا فراغ

وتحيز الجرم كذلك واجب مقيد بوجود الجرم ولولا ذلك التقييد لكان مسبوقا بالعدم فكان من الجائز مذا هو الواجب لذاته المقيد

اما الواجب لذاته المطلق فكذات الله وصفاته واما الواجب لغيره فمثل وجود بعض المكنات في زمن

علم الله وجوده فيه

هذه ثلاثة اقسام للواجب

والنظرى ما احتاج الى نظر واستدلال نحو قدرة الله مما يذكر في هذا الفن مدللا له

والاستحالة امتناع قبول الثبوت فهى اعتبار برجم اليه قول بمضهم هى عدم قبول الثبوت والمستحيل مالا يقبل الثبوت

وهدنه طریقة من بقول المستحیل مستحیل فی نفسه وجد عقل اولا . فهو تمریف من حیث الصفة الواقهیة کاس والمستحیل ضروری ونظری . فالضروری کلوالجرم عن الحر که والسکون ، والنظری کااشریات

شم ان المستحيل ينقسم ثلاثة اقسام كالواجب: الذاتى المقيد كعدم تحيز الجرم. والذاتى المطلق كالشريك، والدرضى كوجود شئ ممكن في زمن علم الله عدمه فيه

والامكان قبول الانتفاء والثبوت على التناوب فانه لا يمكن اجتماءهما في آن واجد فالممكن اعتبار دامًا في عباراتهم

وهذه طریقة من یقول الممکن ممکن فی نفسه وجد عقل او لم یوجد فهو تمریف من جهة الصفة الواقعیة کا سر والممکن ضروری و نظری . فالضروری کحرکة الجرم او سکونه

والنظرى كأن يمذب الله الطائم ولو في مقابلة الطاعة وان استحال ذلك شرعا. وكأن يثيب الكافر واو في مقابلة الكفر

اما العاصى بغير الكفر فاثابته جائزة شرعا وعقلا وكان ذلك نظريالتوقفه على برهان الوحدانية ومعرفة ان الله يفعل مايشاء ويختار لايسأل عما يفعل وهم يسألون وعند ذلك البرهان تجد العقل لايخالف ذلك الكتاب المعصوم الذي انزله واهب العقل

وبذلك يرد ماذهب اليه الممتزلة من وجوب تعذيب الكافر واثابة الطائع ولكل وجهة هو موليها ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء

ان الظلم هو التصرف على خلاف الاسروالنهي. والآمر، والأمر، والناهي هو الله تمالي

ويمكن تمثيل الواجب والمستحيل والممكن بحركة الجرم وسكونه فالواجب احدهما لابعينه والمستحيل خلوه عنهما والممكن ثبوت احدهما معينا بدل الآخر

## ﴿ الاشياء ثلاثة اقسام ﴾

الموجود وهو ما يمكن ان يحس ولو بالرؤية والمهدوم وهو ما ثبت في الذهن فقط وهو ما ثبت في الذهن فقط وهو منتزع من موجود في الحارج يراد في علم الكلام ومخترع كبحر من زئبتي لايراد في علم الكلام اذا عرفت ذلك فأهل السنة والمهتزلة بلاخلاف يثبتون لله كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميما وبصيرا ومتكلما ويقولون ان الكون امم ثابت في الذهن منتزع من منشئه الموجود خارجا

ثم بمدذلك يختلفون فالاشورى صاحب المذهب الحق

يقول الكون في الذهن فقط فكونه قادرا الخ ليس من الصفات

وغيره يقول الكون في الذهن و وكذلك في الخارج على انه واسطة بين الموجود والمعدوم فهو صفة زائدة على القدرة وما معها ويسمى ذلك حالا ولكن طريقته ضميفة فالخلاف في كون المعنوية التي هي كونه قادرا الح زائدة على صفات المعاني التي هي القدرة الح الح واثدة

والحق انه لاحال اى لازبادة على ماذكر تسمى حالا اما قولهم نافى المعنوية كافر فمهناه نافيها مع ثبوت اضدادها لله وامانا فى ثبوتها فى الحارج وزيادتها على صفات المعانى فهو الحق كالشرنا اليه

وعلى كلا الامرين المعنوية نسبة للمعانى · وانما نسبت اليها لانها تلازمها · والادلة واحدة

### ﴿ الوجود ﴾

اعلم ان وجود الله اصر زائد على ذاته في التعقل لاغير فهو اعتبار حتى قيل ان الوجود عين الموجود اى ليس في الخارج شي زائد على الموجود وان وجد في الذهن والتعقل وقيل الوجود غير الموجود لأن الوجود صفة ثبوتية لا توصف بوجود ولا عدم فهى حال وهذا ضعيف لان الحق انه لاحال كا عرفت

ان طائفة تسمى الوجود صفة نفسية ، نسبة الى نفس الله وذاته ، لان الذات لا تتهقل الا بها الكنه ليس صفة اصطلاحية على الراجح وان وقع صفة في المبارة واللفظ ، فما قيل في المهنوية يقال فيه ، فالله موجود ويستحيل عليه العدم

والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات فان هذه المخلوقات حادثة . وكل حادث لابد له من محدث

ودليل حدوث هذه المخلوقات أنها ملازمة الاعراض الحادثة كالحركة والسكون وغيرهما

ودليل حدوث الاعراض مشاهدتها متفيرة من عدم الى وجود وغير ذلك

والدليل على أن كل حادث له محدث انه لو وجدالحادث بدون محدث لزم ترجيح وجود الممكن على عدمه بلاس جح، وذلك مستحيل بالبداهة

ولا يخفى ان الوجود والعدم بالنظر الى ذات الممكن سيان كما قاله الجمهور

وذهب بعضهم الى ان العدم راجيح لانه سابق على الوجود وعليه يقال لوحدث الكائنات بنفسها من غير محدث لترجح المرجوح بلا سبب وذلك أقوى فى الاستحالة مماتقدم فهذه الكائنات المشاهد تغيرها او كانت مستحيلة لما وجدت ولوكانت واجبة بذاتها لما تغيرت وتعين أن تكون ممكنة وأن يكون لها موجد يفيض عليها الوجود وذلك الموجد لا بد أن يكون واجبا لذاته ويستحيل أن يكون عينها لان العلة متقدمة على المعلول و يمتنع تقدم الشيء على نفسه

ويستحيلان يكون جزءا منها لانا ان فرضناه أولا لزم كون كون الشئ سببا لنفسه وان فرضناه غير اول ازم كون الشئ سببا لنفسه ولما سبقه وذلك باطل بالبداهة

#### ﴿ القدم ﴾

هو صفة سلبية لانها سلبت ونفت اولية الوجود وافتتاحه فالقديم هو الذي لا اول لوجوده ولا افتتاح و يجوز اطلاق القديم عليه تمالي اجماعا ولو روده في بعض الروايات بدل الاول في اسمائه الحسني

والقديم والازلى بمعنى واحد ، وقيل القديم خاص بالوجودى ، والازلى أعم منه ، فيجتمعان في نحو ذاته وقدرته تعالى ، و ينفر د الازلى في العدمي كالبقاء والمخالفة للحوادث الله قديم و يستحيل عليه الحدوث

والدليل على ذلك انه لولم يكن قديما لكان حادثا. ولو كان حادثا لافتقر الى محدث. ولو افتقر الى محدث لزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال لما نذكره فما ادى اليهما وهو افتقاره الى محدث محال، فما ادى اليه وهو كونه حادثا محال ، فما ادى اليه وهو عدم كونه قديما محال فئبت نقيضه وهو القدم ، واستحال ضده وهو الحدوث لانه لاواسطة بين القدم والحدوث

#### - ﴿ الدور وأنطاله ﴾

الدور توقف الشئ على مايتوقف عليه فانكانكتوقف اعلى ب وتوقف ب على ا سمى مصرحا

وان کان کمتوقف اعلی ب و ب علی ج و ج علی ا سمی مضمرا

والدور باطل لانه يلزم عليه تقدم الشي على نفسه و تأخره عنها . وذلك جمع بين الضدين

فلو قيل وجود الاله متوقف على وجود العالم لزم وجود العالم قبل وجود الاله مع ان الاله سبب في وجوده ولو قبل وجود العالم متوقف على وجودالاله لزم وجود

الاله قبل وجود العالم ولزم فى مسألة الدور كون العالمسببافى وجود وجود الاله - فكل منها متوقف على الآخر فيلزم وجود العالم قبل وجود العالم وذلك باطل بالضرورة كما اشرنا اليه

#### -0 ﴿ التسلسل وأبطاله ﴾-

النسلسل هو ترتب امور لانهاية لهاكقول القائل للعالم عدث وللمحدث محدث وهكذا الى مالا نهاية من غير دوران ورجوع للاول فذلك دور وتسلسل محتمهان

التسلسل باطل لانا لو قلنا به لزم زيادة عدد المعلولية على عدد العلية مع ان العقل يطلب التكافؤ في العدد. والتالى باطل

دليل بطلان القضية انا لو بمرضنا سلسلة من معلول اخير الى غير نهاية كان كل ماهو علة فنها معلولا من غير عكس فان الاخير معلول وليس بعلة لشيء من السلسلة فقد زادعدد

المعلولية على عدد العلية

ولو كانت المعلولات متناهية لم يلزم ذلك فان مبدأ السلسلة يكون حينئذعلة لا معلولا و منتها هاو هو المعلول الاخير يكون معلولا وليس بعلة فيتساوى عدد المعلولية والعلية و ودليل بطلان التالى ان العلية والمعلولية متضايفان تضايفا حقيقيا . فاذا و جدا حدهما و جد الا خر . فلا بد ان يوجد بأزاء كل واحد من احدهما واحد من الا خر فتحصل المساواة فى العدد بالضرورة

واعلم ان العلة المؤثرة يجب ان تكون مع المعلول في زمان وجوده و والاجاز افتراقهما فيكون عند وجود العلة لامعلول وعند وجود المعلول لاعلة و فليس وجوده لوجودها فلا علية بينهما

-ee409--

#### ﴿ القاء ﴾

هو صفة سلبية لانها سلبت ونفت عنه الفناء فالباقي هو الذي لا يلحقه العدم والفناء فلا آخر له

الله باق ويستحيل عليه المدم والفناء

والدليل على ذلك أنه لولم يكن باقيالامكن عدمه وفناؤه ولو امكن ذلك لكان حادثا ولو كان حادثالافتقر الى محدث ولو افتقر الى محدث ولو افتقر الى محدث لزم الدور او التسلسل وكلاهما باطل كما مر فبطل ما ادى اليه فثبت المطلوب

أو يقال اولم يجب له البقاء لامكن ان يلحقه العدم والفنا، لكن امكان لحوق العدمله محال الأنه لوامكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم لانتفى عنه القدم للانتفى عنه القدم للمن التفاء القدم عنه محال كما تقدم، فكل من وجب قدمه استحال عدمه

#### ﴿ المخالفة للحوادث ﴾

هى صفة سلبية لانها سلبت ونفت عنه الماثلة للحوادث الله مخالف للحوادث و يستحيل عليه ان يماثلها مطلقا فليس جسها ولا جو هراً ولاعرضا ولا والدا ولا مولودا ولا نحو ذلك

والدليل على ذلك انه لو لم يكن مخالفا للحوادث لكان

مماثلاً لها . لكن المماثلة مستحيلة لا مه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثا كذلك الشيء لكن كونه حادثا محال لما تقدم او يقال لو ماثلها لكان حادثا مثلها وذلك محال لما تقدم

#### ﴿ قيامه بنفسه ﴾

هو صفة سلبية لانها سلبت ونفت عنه قيامه الفيره مطلقا فليس صفة ولا محتاجا الى محدث

الله قائم بنفسه · ويستحيل أن يقوم بغيره مطلقا · الله لا هو الحي القيوم

انه لولم يقم بنفسه بل كان صفة لاحتاج الى محل يقوم به . لكن احتياجه الى ذلك محال لانه لو احتاج اليه لكان صفة لكن احتياجه الى ذلك محال لانه لو احتاج اليه لكان صفة لكن كونه صفة محال لان الصفة لاتتصف بصفات المانى والله متصف بها بالأدلة الواضحة

اما الوجود والصفة السلبية فان الصفة تتصف بهما فالقدرة مثلا تتصف بالوجود وتتصف بالقدم والبقاء

ولولم يقم بنفسه بل كان محتاجا الى محدث لكان حادثا لكن كونه حادثا محال لما تقدم

#### \* lle - Llis \*

هى صفة سلبية لانها سلبت ونفت عنه التعدد في الذات والصفات والافعال

الوحدانية في الذات لها معنيان

(الاول) عدم التركب فيها . فانتفى الكم المتصل فى الذات . وهو عرض يقوم عتصل الاجزاء

الله واحد فی ذاته ویستحیل ان تترکب ذاته ودلیل ذلك دلیل المخالفة للحوادث فلا یوجد خارجا ولا ذهنا اجزاء لذاته لانه لو كان مركبا لتقدم وجود كل جزء من اجزائه علی وجود جملته التی هی ذاته و كل جزء من اجزائه علی وجود جملته التی هی ذاته و كل جزء من اجزائه غیر ذاته بالضرورة و فیكون وجود جملته محتاجا الی وجود غیره ولیكنه واجب والواجب وجوده لذاته والدی عدم التعدد فانتنی الکم المنفصل فی الذات وهو

عرض يقوم بمنفصل الاجزاء

الله واحد ويستحيل تمدده

والدايل على ذلك انه لو ته دد الآله لفسد هذا العالم ولم يوجد . واللازم باطل بالبداهة . فما ادى اليه وهو التهدد باطل . فثبت نقيضه وهو الوحدانية

وانما يلزم من تمدد الاله فساد العالم وعدم وجوده . لان الالهين اما ان يتفقا او يختلفا

فان اتفقاعلى ايجاده شركة لزم نقصها وعجز كل منهما عن ايجاده منفردا . او لزم انهما اله مركب من الهين . والمركب غير اله حقيقي لانه حادث

وان اتفقاعلى ايجاده في آنين بمعنى ان كلامنهما يوجده ولكن احدها بعد الآخر لزم تحصيل ألحاصل وهو عال بالبداهة

وان اتفقاعلى ايجاده في آن واحد لاعلى سبيل الشركة كان للمالم وجودان . والمقل لايسلم الا وجودا واحدا وان اختلفا فاراد احدهما ايجاده والآخر اعدامه لزم اجتماع النقيضين فلا تنفذ ارادتهما معا ، ولو نفذت ارادة احدهما دون الآخر فمن لم تنفذ ارادته عاجز ، قال بعضهم ان النافذ مراده هو الاله

والوحدانية في الصفات لهما معنيان ايضا.
(الاول) عدم تعدد الصفة مرن جنس واحد فليس له قدرتان فا كثر فانتفي الكم المتصل في الصفات الله واحد في صفاته ويستحيل عليه ضد ذلك والدليل على ذلك انه لو تعددت صفاته كما ذكر لزم اجتماع مؤثرين على اثر واحد وهو باطل بداهة او كانت ذات ترك وكثرة بعد نقصان واللازم باطل بدايل المخالفة

للحوادث فكذا الملزوم

وجوز بعضهم تعددها بتعدد المتعلقات واعلم ان قيام الصفات من جنس واحد بالذات منزل منزلة التركب والا فهو منتف فها ذكر

(والثاني) عدم ثبوت صفة لغيره تمالي كصفته

ولا مانع أن يكون لفيره قدرة مثلا لا كقدرته تمالى فانتقى الكم المنفصل فى الصفات

الله واحد في صفاته ويستحيل أن يكون لغيره صفة

والدليل على ذلك دليل المخالقة للحوادث

والوحدانية في الافعال لها معنيان ايضا (الاول) عدم مشاركة غيرهله في فعل فانتقى الكم المتصل في الافعال

الله واحد في فعله و يستحيل ان يشاركه غيره فيه (والثاني)عدم ثبوت فعل لغيره تعالى • فانتفى الكم المنفصل في الافعال

الله واحد في فعله و يستحيل أن يكون لفيره فعل والدليل على وحدانية الله في الافعال واستحالة ضدها انه لو كان هناك موجدان للافعال فاما ان يتفقا على ايجادها او يختلفا الى آخر ما تقدم

### فالوحدانية المطلقة تنفى الكموم الستة على ما تقدم

واعلم أن تمدد افعال الله كالخلق والرزق وغيرهماثابت لا يجوز نفيه

واعلم ان العبد لا يخلق افعال نفسه والاكان عالما بتفصيلها واللازم باطل بدليل ان النائم قد تصدر منه افعال ولا يعلمها فضلا عن تفصيلها

فالمبد يتوجه نحو الفعل فيريده وبعد ذلك يوجده الله بقدرته فالحاصل من العبد يسمى كسبا

فلا نقول لادخل للعبد في الفعل ولا نقول لادخل لله في الفعل ولا نقول لادخل لله في الفعل المعلم المعلم والله والله في الفعل بل نتوسط وخير الامور اوساطها. قال تعالى والله خلقكم وماتعملون

واعلم ان المشهور في ادلة الوحدانية هو برهان التمانع الذي يشير اليه قوله تمالي لوكان فيهم آلهة الاالله الهسدتا . وقد يسوقه المتكلمون كما نقول

نو امكن ألهان صالعان قادران على الكمال بالفعل او بالقوة لامكن بينها التمانع فيريد احدهما كذا والآخر خلافه لان كليهما ممكن في نفسه كتعلق الارادة بكل منهما فانه لا تدافع بين تعلق الارادتين وانما هو بين المرادين فاذا حصل الاصران اجتمع الضدان، والا لزم عجز احدهما وذلك امارة الحدوث والامكان، فالتعدد يستازم امكان التمانع وهو يستلزم المحال فيكون محالا، وهذا تفصيل قولهم اذا لم يقدر احدهما على مخالفة الآخر لزم عجزه واذا قدر لزم عجز الاتخر

قال بعضهم الآية حجة اقناعية والملازمة عادية لان الهادة جرت بوجود المائع والتفالب اذاتهددالحاكم قال تعالى «ما أنخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله عا خلق وله لا بعض سبحان الله عما يصفون»

قال بمضم وانما تكون حجة اقناعية ان حملت على نفى تعدد الصانع مطلقا. ولكن ظاهر الآية نفى تعدد الصانع المؤثر في السماء والارض أى لو كان المؤثر فيهما آلهة الخ.

وليس المراد لو تمكن فيهما آلهة الخ. لان الآله منزه عن التمكن مطلقا

فالحق ان الملازمة قطعية لان التوارد باطل و فتأثيرها اما اجتماعا او توزيعا فيلزم العدام كلهما او بعضهما اذا لم يكن احدهما صانعا لانه جزء علة اوعلة تامة فيفسد العالمولا يوجد هذا الحسوس كلا او بعضا

او يقال الملازمة قطعية على الاطلاق فاو تعدد الواجب لم يكن العالم محكمنا فضلاعن الوجود والالأمكن التمانع وهو يستلزم المحال - لان امكان التمانع لازم لمجموع امرين التعدد وامكان شئ من الاشياء فاذافرض التعدد يلزم ألا يمكن شئ من الاشياء

واعلم ان كلمة لو بحسب اللفة لا نتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الاول فينتفي الفساد في الزمن الماضي بسبب انتفاء التعدد وعلى ذلك يتم الفرض لان الحادث لا يكون ألها ولكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على الايكون ألها ولكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على الم

انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان كقولهم لوكان العالم قديما لكان غير متغير فيجوز ان تكون الآية من هذا القبيل بحسب جميم الازمنة

واعلم ان بعضهم يسلك مسلكا آخر في الكلام على الوحدانية فيقول

هى عدم التعدد والتركب فى الدات. وعدم التعدد فى الصفات من جنس واحد سواء كانت له اوله ولفيره. وعدم تأثير غيره فى فعل

الله واحد لانه لو تهدد الاله فان اتحدت الحقيقة لزم اجتماع المثنين والماثلة مستحيلة وال لم تتحد فان كان هناك اشتراك في شئ دون شئ لزم التركب الحال فانه يؤدى الى الامكان والفرض انه واجب فلزم الخلف وان لم يكن هناك ذلك لزم الخلف ايضا كما هو ظاهر

#### ﴿ صفات الماني ﴾

هى في علم الكلام علم على السبع الآتية، وهذا المدد باستقراء المقل

وقبل العلمية كانت الاضافة للبيان اى صفات هي المعانى وهي الموجودة خارجا باعتبار ذاتها فكل صفة كذلك تسمى صفة معنى .

فخرجت الصفات الفير الموجودة كالسلبية والمعنوية المنسوبة للمعانى بهية المعلول لفلته وخرجت الاضافية كصفات الافعال عند الاشاعرة

صفات المعانى كلها قديمة و تسمى صفات الذات و كذلك صفات السلب كلها قديمة

اما صفات الافعال فانها حادثة عند الاشاعرة لانها عندهم تملقات القدرة التنجيزية الحادثة ، وقدعة عند الماتريدية لانها عندهم عين صفة التكوين

فالماتريدية يزيدون صفة التكوين على السبع ويقولون

صفات المعانى ثمان، و يمر فون صفة التكوين بأنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى بها الايجاد والاعدام

وتلك الصفة عندهم هي صفات الافعال لانهم يقولون ان تعلقت بالحلق سميت خلقا. وان تعلقت بالرزق سميت رزقا وهكذا

ويقولون القدرة وظيفتها جمل الممكن قابلا للوجود والمدم قبول استعداد وان كان قابلا لذلك قبولا ذوويا وطريقة الماتريدية ضميفة

واعلم انه لا يجوز ان يقال صفات الله حلت في ذاته ولا ذاته محل صفاته ولا مجاورة له ولا نحو ذلك وان صبح المجاز لان ذلك من لوازم الحوادث

#### ﴿ الاولى الحياة ﴾

هى صفة وجودية قديمة تصحح لموصوفها ان يتصف بالعلم والقدرة والارادة وغير ذلك

فهي لا تستلزم تلك الصفات بالفعل واعا "لك الصفات

واجبة لله بالبراهين اما الحادث فقد ينتني فيه نحو العلم مع وجود الحياة

قام الدليل على ان الله هو الذي يمنيح الوجود للحادث وما يتبع الوجود كالحياة و فلله الحياة الكاملة لانه مصدرها فيستحيل ان يكون فاقدها وكيف يعقل ان فاقد الشئ به طيه الحياة كال وجودي و يمكن اتصاف الله به فهى واجبة له الو لم تكن له هذه الصفة لكان في الممكن ماهو أكمل وجود امنه

ولو انتفت الحياة ماوجدشي من الحوادث لو كان مينا لم يكن قادرا ولا مريد ولا عالما و ذلك محال بالبراهين و الله مصف بالندرة والارادة والعلم بالبراهين القاطعة و كل من كان كذلك فهو حي وجو با

الحياة لاتعلق بامر من الامور لاموجود ولامعدوم الحياة لاتعلق بامر من الامور لاموجود ولامعدوم الويقال لاتعلق بشيء والشيء في علم الكلام هو الموجود فالمعدومين باب اولي

كذلك الوجود والصفات السابية لاتتعلق بشئ . فلا يكون بها تخصيص الاشياء ولا ايجادها ولا كشفها ولاالدلالة عليها بخلاف الصفات الآتية

صفات المعانى منها مالا يتعلق وهو الحياة ومنها مايتعلق تعلق تأثير وهو الارادة والقدرة وبناء على الراجع من ان التخصيص تأثير في التمييز لافي الوجود ومنها مايتعلق تعلق انكشاف وهو العلم والسمع رالبصر ومنها مايتعلق تعلق دلالة وهو الكلام

#### ﴿ الثانية العام ﴾

وهو صفة وجودية قديمة متعلقة بكل واجب وجائز ومستحيل تعلق احاطة على ماالواجب والجائز والمستحيل عليه من غير سبق خفاء

فيعلم بعلمه ذاته وصفاته وان له علما و يعلم الممكن وانه ممكن و يعلم المستحيل كالشربك وأنه معدوم

فيستحيل عليه الجهل

العلم من الصفات التي تعد كمالاً في الوجود . و يمكن أن يكون ذلك لله وكل ماهو كذلك فهو واجب له

العلم كال فى الممكن و بعض الممكن عالم · فلولم يكن الله عالما لكان بعض الممكن اكل منه · وهو محال

الله مانح صفة العلم لبعض الممكن ولا يعقل ان يكون مصدره جاهلا

ان وضع الكائنات على هذا النظام الذي يأخذ بالعقول دليل كبير على ان الله عالم و لان ذلك يستحيل ان يكون عن جهل والا تطرق اليه الفسادوالخلل

ولو لم يعلم الواجب والمستحيل لاحتاج الى من يكمله وهو المخصص فيكون حادثًا وهو محال كما مر

او انتفى العلم ثبت الجهل ولو ثبت الجهل انتفت الارادة انتفت الارادة انتفت الارادة انتفت الارادة انتفت الدرادة فيثبت العجز فلا يوجد العالم لمنكه وجد

#### ﴿ تعلق العلم ﴾

ليس للعلم الا تعلق تنجبزى قديم فيعلم الاشياء ازلا اجمالا ونفصيلا ويعلم الكايات والجزئيات ويعلم مالا نهاية له كماله

وتوقف التفصيل على التناهى انما هو بحسب عقولنا وليس للملم تملق صلوحى ، ولا تنجيزى حادث، والا ازم الجهل لان الصالح لأن يملم ليس بمالم ، والتنجيزى الحادث السالخ مسبق الجهل

فيعلم الاشياء ازلا على ما هي عليه ويعلم أنها وجدت أو موجودة او توجد

فالمتفير هو صفة المعلوم لا تعلق العلم

#### ﴿ النالية الارادة ﴾

وهى المشيئة بمعنى مطلق القصد فى اللغة الممكن الله الممكن الله الممكن

ببعض ما يجوز عليه

الوجود بدل العدم الصفة المخصوصة بدل سائر الصفات الزمان المخصوص بدل سائر الازمنة المكان المخصوص بدل سائر الازمنة المكان المخصوص بدل سائر الجهات المقدار المخصوص بدل سائر الجهات المقدار المخصوص بدل سائر المقادير

هذه هي الست المكنات المتقابلات

الارادة ليست حادثة ، وليست نفس الذات وليست فائمة وحدها ، وليست سلبية تفسر بعدم كون الفاعل ساهيااو مكرها لان الصفة السلبية لاقيام لها لانها اصعدى وليست هي الامر ولا الرضا ولا نحو ذلك ، بل هي ما ذكرنا الله مريد ويستحيل ان يكون غير مريد

لو انتفت الارادة ثبتت الكراهة اى عدم الارادة واذا ثبت ذلك انتفت القدرة لانها فرع الارادة في التبقل و واذا انتفت القدرة ثبت العجز ولو ثبت العجز ما وجد العالم وعدم وجوده باطل بالبداهة

الله صنع المالم اختيارا ومن هو كذلك تجب له الارادة

ثبت ان موجد الممكن هو الله . وثبت انه عالم وثبث ان ما يوجد انما هو على مقتضى علمه فثبت انه صريد لانه فاعل على حسب علمه .

لو لم يكن مريداً لكان فعله عبشا والعبث أنص في المخلوق والتنزه عنه كال فيه، ولا يليق بمعطى الكمال ان يكون ناقصا

#### ﴿ تملق الارادة ﴾

الارادة متعلقة بالمكن لاغير لانها لو تعلقت بالواجب لا ترت فيه الوجود وهو تحصيل الحاصل او اثرت فيه العدم فيلزم قلب حقيقة الواجب لانه مالا يقبل العدم

ولو تعلقت بالمستحيل لاثرت فيه الوجود ولزم قلب حقيقته فانه مالايقبل الوجود ، او أثرت فيه العدم فيلزم تحصيل الحاصل

للارادة تعلق تنجبزى قديم وهو تخصيص الشئ ازلا

بالصفات التي يعلم الله انه يوجد عليها في الخارج • ولها تعلق صاوحي قديم وهو صلاحيتها ازلا لتخصيص الممكن بكل شيء مما جاز عليه وليس لها غير ذلك

اما التنجيزي الحادث فهو اظهار للتنجيزي القديم الممكن قد يكون فيه خير وشر · فارادة الله تتعلق بهما مخلافا للمعتزلة القائلين انها لا تتعلق بالشر

فيجوز نسبة الشر اليه · قال بعضهم انما يكون ذلك فى مقام التعليم · كأن يقال خلق القردة والكلاب وسلط ابليس الى غير ذلك

قد يقال في بعض العبارات الارادة صفة وجودية قائمة بالذات تخصص الممكن الخ فنسبة التخصيص اليها مجاز عقلي من الاسناد الى السبب لان المخصص هو الله سبحانه و تعالى

﴿ الرابعة القدرة ﴾

هى صفة وجودية قديمة لله يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه على وفق الارادة والايجاد يشمل الاثبات لتدخل الاحوال على القول بها والاعتبارات

الله قادر ويستحيل ان يكون عاجزا

الله صانع قديم له مصنوع حادث وكل من كان كذلك فالقدرة واجبة له

لو انتفت القدرة ثبت ضدها وهو العجز ولو ثبت العجز للبت عدم وجود الكائنات وعدم وجودها باطل بالبداهة .

الذي يوجد المكائنات بحسب علمه وارادته قادر بالبداهة لان فعل العالم المريد فيما علم وأراد لا يكون الا بسلطة على الفعل. ولا معنى للقدرة الاهذه السلطة

<del>\_\_\_6</del>,⇔≎,=-

#### ﴿ تعلق القدرة ﴾

للقدرة تعلق صلوحى قديم وهو صلاحيتها في الازل اللايجاد والاعدام فيما لايزال ولها بعد ذلك تعلقات القبضة وهي ثلاثة

فتتعلق بعدم الممكن فيما لايزال قبل وجوده وتتعلق باستمرار الوجود بعد العدم وتتعلق باستمرار العدم بعد الوجود فالممكن في قبضة القدرة ان شاء الله ابقاه على عدمه أو وجوده وان شاء أو جده او اعدمه

ولها التعلقات التنجيزية الحادثة وهي ثلاثة أيضا فتتعلق بانجاد الممكن بالفعل بعد العدم السابق وتتعلق بأعدامه بالفعل بعد الوجود وتتعلق بانجاده بالفعل بعد الوجود

هذه سبعة كا جرى عليه بعضهم نازع الاشعرى في واحد منها فقال لا تتعلق باعدام الممكن بعد وجوده و لان الله اذا اراد عدم الممكن قطع عنه الامدادات فينعدم بنفسه كالفتيلة اذا انقطع عنها الزيت فانها تنطفئ بنفسها

هـ ذا فللقدرة على الاجمال تعلقان صلوحي قديم ، وتنجيزي حادث

المدم الازلى لاتتملق به القدرة لانه واجب

فالقدرة لا تتعلق بالواجب وكذا المستحيل ولا نها ان تعلقت بالواجب فلا يصبح عدمه ولا نه لا يقبل العدم ولا يصبح وجوده لانه موجود وانجاد الموجود تحصيل الحاصل وان تعلقت بالمستحيل فهي على العكس من ذلك

فلا يقال يقدر ان يتخذ ولدا والا كان عاجزا. ولا يقال قادر على اخراج عبده من ملكه والا كان عاجزا. ولا يقال ألحو ذلك

تملق الارادة لكونه ازليا سابق على تملق القدرة الحادث . فالترتيب بين التعلقين لا الصفتين لان القديم لاترتيب فيه والاكان المتأخر حادثا

الله هو المؤثر فاذا اسند التأثير الى القدرة فذلك مجاز لانها سبب فيه

قال العلماء يحرم ان يقال القدرة فعالة و نحوذلك لايهامه انها مؤثرة بنفسها وقيل يكره ولا يحرم فان كان هذا القول عن قصد كان كفرا

#### ﴿ الخامسة السكلام ﴾

وهي اول الصفات السمعية التي نذكرها في صفات الماني و سميت سمعية لانها مسموعة عن الشارع في جيم الشرائع

والعقل لا يهدى اليها عام الهدى الا بمونة الشرع ومع ذلك يفهمها العاقل اذا هملت على مايليق بالله تعالى وبذعن بها اما الصفات المتقدمة فالمعول عليه فيها هو الدليل العقلى وقد الدته الكتب السماوية

قال اهل السنة الكلام صفة وجودية قديمة للهمنزهة عن الحرف والصوت ولو كاز، ذلك تديما والتقدم والتأخر والاعراب والبناء والسكوت النفسي المعروف والآفة كالمي والحرس.

كلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها بحسب الذات

الله متكلم ويستحيل عليه ضد الكلام

قال الله تمالي و كلم الله موسى تكليا . فأزال عنه الحجاب وأسمعه كلامه القديم

وما ابتدأ كلاما ثم سكت لانه متكلم ازلا وابداً

ولو لم يتصف بالكلام لاتصف بضده وهو نقص والنقص لا يرضى به المخلوق فكيف الخالق

جمل الله الكلام كالا واعطاه لبعض خلقه كا يناسب ولا مانع ان يتصف به وان يكون كالا في حقه فوق كمال خلقه يستحيل على الله البكم والحرس والعي ونحو ذلك لانه نقص في المخلوق فكيف الحالق

#### —— 沙水原——

### ﴿ تملق الكلام ﴾

كلام الله يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز تعلق دلالة في ويدل على ذلك بكل ماهو عليه . ومن اراد الله افيامه في هذا واجب وهذا مستحيل وهذا جائز

كلام الله له اقسام بحسب الاعتبار، فمن حيث التعاق بطلب ترك بطلب فعل الصلاة مثلا امر ومن حيث التعاق بطلب ترك الزنا مثلا نهى ومن حيث التعلق بان برعون فعل كذا مثلا خبر ومن حيث التعلق بان الطائع له الجنة مثلا وعد مثلا خبر ومن حيث التعلق بان الطائع له الجنة مثلا وعد وهكذا ومن حيث التعلق بان العاصى يدخل النا رمثلا وعيد وهكذا

تعلق الكلام بالنسبة لغير الامر والنهى تعلق تنجيزى قديم ايضا ان قديم وبالنسبة للامر والنهى تعلق تنجيزى قديم ايضا ان لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهى

فان اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيا قبل وجود المأمور والمنهى . وكان تنجيزيا حادثا بعد وجودهما

كلام الله يطلق على الصفة الفديمة التى الكلام فيها ويطلق على الكلام اللفظى بمعنى الله خلقه وليس لاحد في اصل تركيبه كسب وعلى ذلك قالت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ما بين دفتى المصحف كلام الله تعالى وهذا الاطلاق مرن قبيل الاشتراك وقيل حقيقة في النفسى مجاز في اللفظى

اللفظ الذي نقرؤه حادث لانا نتلوه بألسنتنا و نكيفه بأصواتنا فهو عند القراءة قائم بالحادث

قال بعض العلماء لايقال ذلك الافي مقام التعليم. لان القرآن كما يطلق على هذا اللفظ يطلق مجازا على الصفة فيوهم الحدوث المحال . واعلم ان هذا الاطلاق في القرآن . وذلك

الاطلاق السابق فى المكلام

القرآن حادث ومدلوله قديم وهوالكلام النفسى امتنع بعض الائمة ان يقول القرآن مخلوق فرارا من ذلك الايهام ومبالفة في الادب. ويجل مقام احمد بن حنبل واضرابه ان يعتقدوا قدم القرآن المقروء

وهما الثانية والثالثة من الصفات السمعية السمع صفة وجودية قديمة لله تعالى . والبصر كذلك . السمع صفة وجودية قديمة لله تعالى . والبصر كذلك . يحصل بكل منهما كشف مخصوص . انه هو السميع البعمير قام الدليل على ان الله منزه عن النقائص فاذا كان ضد السمع والبصر نقصا فهو منزه عنه . واذا كان السمع والبصر من الكمال فكل كال ثابت لله

ان الله يكمل بعض المخلوقين بالسمع والبصر اللذين يليقان بهم . فيستحيل الا يكون كاملا . وهل الناقص يعطى الكمال ونحو هذا كال أجمالي والا فنحو الزوجة من كال المخلوق

# لأ الخالق ، فالمنتج هو الدليل السمعي

#### ﴿ تعلق السمع والبصر ﴾

قال فريق السنوسى السمع يتعلق بالموجودات الذوات والاصوات وغير ذلك وكذلك البصر لافرق بينهما وقال فريق السعد السمع يتعلق بالمسموعات والبصر بالمبصرات

ويجب اعتقاد ان الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر . وكلاهما مغاير لانكشاف العلم . وان لكل حقيقة لا يعلمها الا الله . فليس الامر على مانعرف و نعهد من الفرق بين هذه الصفات . لان جميع صفاته تأمة كاملة

تعلقات كل من النمع والبصر ثلاثة تنجيزى قديم وهو التعلق بذات الله وصفاته وصلوحى قديم وهو التعلق بالمكن قبل وجوده و تنجيزى حادث وهو التعلق بالمكن بعد وجوده ولكن المشهور انه ليس لهما تعلق صلوحي قديم لانها لا يتعلقان بالممكن المعدوم الذي سبق في علم الله انهسيوجد كالا يتعلقان بالمستحيل ولا بالاكوان كالاجتماع والافتراق والحركة والسكون لانها اعتبارات على الصحيح والمشاهد هو المتصف بها لا غير

والاولى تفويض الامرية في ذلك وعدم الفصل ليس. كمثله شيء وهو السميع البصير

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

واعلم ان بعض المعتزلة يقول أنه تعالى يتكلم بذاته ويسمع بذاته ويبصر بذاته لا بصفات والالزم تعدد القدماء

وقال اهل السنة التعدد في الذات ممنوع لا في الذات مع الصفات

وصفات الذات ليست عين الذات لان الموصوف غير الصفة . وليست غيرا منفكا عن الذات . فلا تثبت في حال وتنفى في حال . ولا هي قائمة بنفسها . وانما هي ملازمة لهاعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى

فالذى يبطل التوحيد انما هو اعتقاد تعدد القدماء على التغاير والانفكاك

واعلم ان وجوب صفات الممانى ذووى للذات مثل وجوب الذات ، فليست ممكنة لذاتها واجبة لفيرها بسبب اقتضاء الذات لها

اما الصفات السلبية فانها غير الذات بمعنى انها ليست قائمة بها . لانها امور عدمية وان كانت ثابتة له تعالى

وصفات الافعال كالاحياء والاماتة غير الذات ايضا عمنى انها منفكة لانهاعبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة والوجود اذا قلنا انه عين الموجود فليس بزائد على الذات حتى عكن رؤيته كما قيل • فلا ينافى انه اعتبار

وأعلم ان تعريفات الصفات التي تذكر في هذا العلم كلها من قبيل الرسم لامن قبيل الحد الحقيق لانه لا يعلم كنه ذاته وصفاته الاهو

## سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

﴿ اسماء الله مرصفاته واسماء النبي توقيفية ﴾

اختار جمهوراهل السنة ان اسماءه تعالى توقيفية . وكذا صفاته واما اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فالمهاتو قيفية بلاخلاف

والاسم مادل على الذات اما وحدها كلفظ الجلالة . واما مع الصفة كلفظ الرحمن

والصفة مادل على معنى زائد على الذات كأن دل على ذلك المعنى الزائد وحده كلفظ القدرة، فأنه دل على المعنى القائم بذاته تعالى

فالصفة هنا اسم دل على امرثابت للذات، وهو توقيفي. فلا يمبر عن القدرة بالجراءة مثلا لعدم وروده

وذهبت المعتزلة والقاضى ابو بكر الباقلاني الى جواز البات ما اتصف عمناه ولم يوهم نقصا وان لم يرد به توقيف من

الشارع كالحاظل بمعنى المانع ، يقولون ذلك مالم يرد منع من الشارع

فعلماء الاسلام اتفقو اعلى جواز اطلاق ماورد به اذن منه الشارع سواء كان اسما اوصفة و اتفقو اعلى المنع اذاور دالمنع منه و اختلفوا حيث لا اذن ولا منع و الراجح مذهب الجمهور وهو المنع حين أنه

قال علما، الكلام المأذون فيه هو ماورد في الكتاب والسنة ولوحكما ، ومنه المجمع عليه كالصائع والموجود والواجب واما القياس فقيل كالاجماع مالم يكن ضميفا ، فيقاس الواهب اذا قلنا بعدم وروده على الوهاب الوارد

والراجح منع القياس حيث كاذفيه ايمام مالا يجوز ، كافي قياس العارف على العالم ، والسخى على الجواد ، والعاقل على الحليم اماما اذن فيه الشارع فانه يستعمل وان اوهم شيئا من ذلك الصبور فانه في حقه تعالى من لا يعجل بعقوبة العاصى ، وان كان الصبر في حقنا حبس النفس على المشقة ومنه الشكور فانه بالنسبة له تعالى المجازى على القليل

بالكشير من نم الدنيا والآخرة · او المجازى على الشكر ، او المجازى على الشكر ، او المجازى على الشكر ، او المشنى على المطيع - والشكر في الاصل الثناء في نظير الاحسان الواصل

ومنه الحليم فهوفى حقه تعالى راجع الى معنى الصبور. فلا يعجل بعقوبة المجرم. وإن أوهم يحمل الاذى بحسب معناه فيما بين الناس

واما خبر من آذی مسلماً فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله و فقد آذی و مناه و فقد آذانی و من آذانی و مناه و فقد آذی و مناه و فقد آذانی و فقد آذانی و مناه و مناه

#### ﴿ صفة الادراك ﴾

هى صفة قديمة قاغة بذات الله بدرك بها الملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالها التي هي الاجسام ولا تكيف بكيفيتها . وقيل بدرك بها كل موجود وهي صفة واحدة عند بعض المتأخرين ، وذهب كثير الى انها ثلاث صفات ادراك المهوسات وادراك المشمومات وادراك المذوقات

اعلم ان من اثبت الكلام والسمع والبصر بالدليل العقلى فقال انها صفات كال والكمال واجب له تعالى اثبت هذه الصفة ومن اثبت الثلاثة بالسمع نفى هذه الصفة

هـ نده الصفة اثبتها الباقلاني وامام الحرمين واتباعها بالدليل المقلى المذكور وقالوا ان ضدها نقص مستحل فوجب اتصافه بها كا يليق بجنابه فليس هنالك اتصال بحالها ولا تكيف بكيفيتها لان هذا عادى والعادى ينفك

ونفي جماعة هذه الصفة قالو الانه لو اتصف بها الكان الاتصال بمحاله او التكيف بكيفيتها لا زماعقليا لا يتصور انفكا كه وعلمه تعالى محيط بمتعلقاتها فيكفى عنها فليس فى نفيها نقص ولم يردبها سماع

وتوقف جماعة عن اثباتها ونفيها لتعارض الادلة عندهم واختار بعضهم القول الاخير لانه اصح وأسلم من القولين قبله وهو وجيه

واعلم انه كا اختلف في صفة الادراك اختلف في الكون مدركا ، والترجيح تابع للترجيح

#### ﴿ القضاء والقدر ﴾

القضاء عندالماتريدية الجادائة الاشياء مع زيادة الاحكام والاتقان فهو عندهم من صفات الافعال وهي عندهم عين صفة التكوين القديمة كا تتدم ويقولون هي قائمة بذاته تعالى ما الابجادوالاعدام الخروانكان الراجيح مذهب الاشاعية من حيث عدم زيادة صفة التكوين على صفات المعاني ومن حيث ان المراد من صفات الافعال تعلقات القدرة التنجيزية وتلك التعلقات حادثة فصفات الافعال حادثة

والقدر عند الماتريدية تحديد الله ازلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر وغير ذلك فهو راجع الى علمه تمالى ازلا بصفات المخلوقات والعلم من صفات الذات

يطاق القضاء في اللغة على الحكم والصنع والحتم والبيان. وغير ذلك

وأشهر معانيه الحكم وهو راجع للفعل فيناسب ماقاله الماتر بدية في القضاء

ويطلق القدر في اللغة على القضاء والحكم وغير ذلك قال بعض المتأخرين انه لم يرد في اللغة بمعنى الفعل فناسب تفسيره بالعلم

ومن هاهنا اختارت طائفة من المتكلمين طريقة الماتريدية في القضاء والقدر

اما القضاء عند الاشاعرة فهو ارادة الله الاشياء في الازل على ماهي عليه فيما لا يزال فهو عندهم من صفات الذات وهي قديمة

والقدر عندهم أيجاد الله الاشياء على قدر مخصوص ووجه معين اراده الله فيرجع عندهم الى صفة الفعل

وبعضهم يقول القضاء هو الارادة مع التعلق الازلى والقدر هو الايجاد على وفق الارادة

أو القضاء هو العلم مع التعلق الازلى والقدر الايجاد على وفق العلم

فالقضاء على القولين الاخيرين قديم والقدر حادث

والخلاصة ان القضاء والقدر يرجمان للعلم والارادة وتعلق القدرة ، وانما صرحوا بهما على حدة لحصول الكلام فيهما كثيرا ولخطر الجهل في هذا العلم فدليل العلم والارادة والقدرة دليلهما العقلي

ويجب الرضا بالقضاء والقدر فلا يمترض على الله فى قضائه وقدره بل يعتقد ال ذلك لحكمة وان كنا لانعلمها . والوقوف عند ذلك هو كال العالم

قال بعضهم ان الكفر والمعاصى لهم اجهتان جهة كونهما مقضيين ومقدرين لله وجهة كونهما مكتسبين للعبد فيجب الرضا بهما من الجهة الاولى لامن الثانية

واعلم أنه وأن وجب الايمان بالقدر لا يجوز الاحتجاج

به قبل الوقوع توصلا اليه ولا يجوز الاحتجاج به بمدالوقوع. تخلصاً من نحو الحد والعقوبة

وأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به وفي السنة ما يؤيده

قال علماء الكلام الاسهل في تعليم العامة الاعتماد على الدليل السمعى الوارد في القضاء والقدر . كبركل شئ بقضاء وقدر وخبرعلى لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأراعة بشهدا لااله الاالله وانى رسول الله بعثنى بالحق ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره

واعلم ان هناك طائفتين قدريتين (الاولى) تنكر سبق علمه تعالى بالاشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر وتبالغ في نفيه وذلك كفر وهؤلاء انقرضوا في القرن الثاني (والثانية) تنسب أفعال العبأد الى قدرهم وطريقتهم باطلة بدليل وحدانية الله في الافعال وليس فيها كفر كالطريقة الاولى

#### ﴿ فعل الله ﴾

يجوزلله ان يفعل الممكن وان يتركه فلا يجب ولا يستحيل الله يخلق مايشا، ويختار ، لا يسأل عمايفعل وهم يسألون ان الله سبحانه وتعالى ثبت له العلم والارادة والقدرة وهمـنده تستلزم ثبوت الاختيار في الفعل فانه لامعني له الا اصدار الاثر بالقدرة على مقتضي العلم والارادة ، فلبس من افعاله ماهو بالعلية المحضة والاستلزام الوجودي بدون علم ولا ارادة ، وليس من مصلحة الكون مايلزمه مراعاته لروم تكليف ، وانما كال الكون تابع لكماله ، وتعلقت بذلك الاردة والعلم ، فقعله لا يعلل بالغرض ، ولا بصدر عن عبث فيستحيل ان يخلو من حكمة

واذا عرفا اله فاعل عن علم وارادة عرفنا اله لاشي من افعاله بواجب لذاته ولا مستحيل لذاته

قالوا ان المعتزلة تقول بوجوب الصلاح والاصلح عليه

تمالى واستحالة رؤيته تفالى ، والبراهمة تقول باستحالة ارسال الرسل

والممتزلة بنوا الوجوب والاستحالة على الحسن الذووي والقبيح الذووي فيقولون يفعل هذا ولا بد للحسن الذووي الذي اشتمل عليه الفعل فلا يسوغ تركه بحسب الحكمة ولا يفعل ذلك لاشتماله على قبيح ذووي

فالاول يوجبه العقل كالثراب والاصلح · والثاني يحيله العقل كترك الثواب والاصلح

وأهل السنة يقولون فعل الممكن وتركه جائز في حقه تعالى لانه لو وجب عليه شئ عقلا او استحال عقلا لا نقلب الممكن واجبا او مستحيلا . ولا يقبل العقل ذلك ولا يحكم به . لان امكان الممكن صفة نفسية له وهي لا تقبل الزوال بيان الملازمة ان وجوب الشئ او استحالته انما هو لما اشتمل عليه من الحسن او القبيح . واذا اشتمل الفعل على ذلك كان واجبا اى ذوويا او مستحيلا كذلك ، والفرض انه ذلك كان واجبا اى ذوويا او مستحيلا كذلك ، والفرض انه

ممكن ، فقد انقلب الممكن الى ماذ كر

اما الوجوب المرضى والاستحالة المرضية فلاضرر فيهم! لا نهما من المعقول

أو يقال لا فرق بين ما يجب له تعالى وما يجب عليه في أن كلا واجب عقلى . فلو كان من الممكن ما هو واجب عليه لا نقلب واجبا فتنقلب حقيقته الح

﴿ الرزق الذي يسوقه الله ﴾

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

الرزق (بالكسر) هو الشيء المرزوق وهو عند أهل السنة ماساقه الله الى الحيوان فانتفع به بالفعل وهو نوعان ( الاول ) للبدن كالقوت ( والثاني ) للقلب كالعلم وعلى الثاني قولهم ( ذكاء المرامحسوب عليه )

فدخل في التعريف ما انتفع به الانسان والدواب قوتا وغيره سوا، كان حلالا او غيره (وان العبـــد بقع في المنهى عنه لسو، مباشرة اسبابه باختياره) و يكنى فى كون الرزق حلالا أن بجهل اصله · فان أخذ الشيء على ظاهر الشرع اولى · ومن شدد شدد عليه لا تسألوا عن اشيا، ان تبد لكم تسؤكم

قال القزويني من قال أن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة وهو احمق وحصل له ذلك من جهله . فان الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علمه تعالى بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم

وفى خبر ابن مسعود لن تموت نفس حتى تســـتكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب اه

فكل أحد يستوفى رزقه ولا يأكل احد رزق غيره ولا يأكل احد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه ولا يتم ذلك الااذا كان الانتفاع بالفعل كاذكرنا

فامكان الانتفاع بدون الفعل خارج من التمريف وقال فريق من الممتزلة يعتبر في الرزق المملوكية انتفع به اولم ينتفع • ويلزم عليه أن الشخص ربما لا يستوفي رزقه وانه قد يأكل رزق غيره ويأكل غيره رزقه أما قوله تمالى ومما رزقناهم ينفقون المقتضى بظاهم، انه لا يمتبر في الرزق الانتفاع بالفمل فقال فيه أهل السنة وزقناهم بمهنى اعطيناهم وفالرزق فيه بمعناه اللغوى

واعلم أن الجههور يقولون ان التوكل على الله والاعتماد عليه لا ينافى الكسب فيثق الانسان بالله ويعتقد ان الامر منه واليه ويباشر تحصيل الرزق كما كان يفعله النبى صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل لكم الارض ذلو لا فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه واليه النشور

﴿ الاجل الذي يضر به الله ﴾

اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعـة ولا يستقدمون الميت ميت لاجله والمقتول ميت لأجله كغير المقتول والميت واهل السنة اذا نظروا الى تعلق علم الله بموته في ذلك

الوقت قطعوا بأنه لو لم يقتل لمات بلا قتل

واذا قطموا النظر عن تعلق علم الله بموته فى ذلك الوقت قالوا بمد قتله انه لو لم يقتل لجاز أن يموت وان يميش ولا يقطمون بواحد منهما

والكرمي من الممتزلة يقطع بعد قتلة بأنه لو لم يقتل لعاش وكذلك قال جمهور المعتزلة الا أن الكمي يقول له أجلان الجمهور المعتزلة الا أن الكمي يقول له أجلان له أجل على تقدير موته ، وهم يقولون له اجل واحد هو اجل موته ، ويقولون أن القاتل قطع عليه ذلك الاجل

وفال ابو الهذيل من الممتزلة بعدقتله نقطع بانهلو لم يقتل لمات بلا قتل و لانه لو لم يمتازم التغير في امر العلم وهو محال ان ابا الهذيل نظر الى تعلق العلم بموته في الوقت المخصوص فالحلاف بينه و بين اهل السنة لفظي

(انبياء الله)

المحققون على ان كلامن النبي والرسول انسان بعثه الله لتبليغ ماأوحني اليه كماياتي. فهما بمعنى واحد

وجرى جماعة على ان كلا منها اوحى اليه بشرع فأن اص بالتبليغ فهو نبى ورسول. وانه لم يؤمر به فهو نبى لا غير وهو المشهور

وقال جماعة الرسول من له شريعة وكتاب اومن نسيخ بعض شريعة متقدمة \_ الى غير ذلك

ارسال الرسل جائز في حق الله لاواجب ولا مستحيل وان كان في ارسالهم حكمة ومصلحة

ارسال الرسل متمملكون الانسان. وذلك اهم حاجات بقائه ارسال الرسل صلاح المعاش والمعاد

العقول تتفاوت والتفويض اليهايؤدى الى القتال والحراب وهذا هو الفساد بعينه

المقل لا يستقل بادراك كل الامور

ان الذي يستقل به العقل يعضد بما جاء به الرسول. كو جود الله وعلمه وقدرته والذى يقصر عن ادراكه يبينه الرسول . كرؤية الله . وكالماد الجسماني وقبح الصوم في اول شوال مثلا وحسنه . في يوم عاشورا، مثلا

والذى يتردد فيه يرفع الرسول الاحتمال عنــه كشكر المنعم قبل ورود الشرع

العقل لا يصل بنفسه الى الفعل المنجى فى الآخرة كالايصل الى عبير الدواء النافع من الضار الا بالطبيب العارف الحاجة الى الطبيب العارف الحاجة الى الطبيب

الرسالة في المرسل اليهم عنزلة العقل من الشخص

الرسالة سفارة بين الله و بين عباده ليكشف عنهم عللهم . فيما قصرت عنه عقولهم

« لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» الك حكمة ارسال الرسل

آما حكمة وجود الانبياء الغير المرسلين فاقتــداء الناس بهم من غير ان يقولوا لهم اقتدوا بنا ومجاوبتهم على ما يلقى اليهم من الاسئلة و بمثل هذا يحصل صلاح وكال فى الكون يقول البراهمة باستحالة ارسال الرسل لان العقل يغنى. عنهم . فارسالهم عبث لا يليق بالحكيم

ويقول الفلاسفة ان النبوة لازمة لحفظ نظام العالم . وذلك يؤدى الى صلاح النوع الانساني عموما . فهى سبب الخير العام . والخير العام يستحيل تركه فى الحكمة والعناية الانهة

ويقولون ان النبوة مكتسبة وليست صادرة عن الله بالاختيار . وانكروا كونها بنزول الملك من السماء بالوحى . لاستحالة خرق الافلاك

ولكن اهل السنة يقولون آنه يفعل مايشاء ويختار ، وهو على كل شيء قدير

والكلام في الافلاك اوسع مما قالوا . فاسألوا أهسل الذكر ان كنتم لا تعلمون

النبوة من فضل الله فهي منحة شريفة يؤتيها الله من يشأء من عباده من غير كسب من العبد ولو فعل ا كال

المبادات وأصميها على النفس

« يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا . وما يذكر الا اولو الالباب »

النبوة اختصاص العبد بسماع وحى من الله ، يأتى الوحى بحكم شرعى تكليفي أص بتبليغه اولم يؤس ، وكذلك الرسالة بشرط ان يؤس بالتبليغ على المشهور ، هـذا قول جماعـة اهل السنة

وقال الفلاسفة النبوة صفاء وتجل للنفس بسبب التجرد من الخلق الذميم . والتحلى بالخلق الكريم ، وذلك هو المسمى عندهم برياضة النفس .

فالنبوة عندهم مكتسبة باسباب خاصة

قال علماه الكلام ان هده المسألة اقوى ما كفر به الفلاسفة ، لانه يلزم على اكتسابها جواز نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام او مه ، فيلزم تكذيب القرآن والسنة ، قال تعالى وخاتم النبيين ، وفي الخيبر لانبي بعدى ، والقرآن والحديث على ظاهرها عند المسلمين في هذه المسألة

# ولكن الفلاسفة لم بقولوا بذلك اللازم ولم يصرحوابه

الانبياء عبادالله واولهم آدم ارساه الله الى حواء وآخرهم على وهو افضهام على الاطلاق عليهم الصلاة و السلام . ويليه ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح . وهؤلاء الحسة هم اولو العزماى الصبر وتحمل الاذى من اقواه بم . ثم بقية الرسل ثم الانبياء غير الرسل

قال تمالى ولقد فضلنا بعض النبيين على سض

وكمان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام هوافضل المخلوقات جميعا

وفى الخبرانا اكرم الاولين والآخرين على الله ولا نفر. وذلك بتفضيل من الله سبحانه وتعالى وان كنا نعتقد انه امتاز بامور كثيرة

قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحدثًا بنعمة الله واخبارا

اما نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على

الأنبيا، ولا تفضلوني على يونس بن منى (ومتى اسم آبيه عند الحافظ بن حجر)، وقوله لا تخيروني على موسى، فمحمول على التواضع او على تفضيل لا يؤدى الى تنقيص غيره من الانبياء، اوعلى آنه قاله قبل علمه بأنه افضل او على غير ذلك من التأويل المناسب

وافضل البشر بمد محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على المرتضى

انا وجدنا اكثر السلف على ذلك قال اكثر الملهاء لو لم يكن لهم دليل ما رتبوهم هذا الترتيب

وقال طائفة من العالماء ان الدلائل متعارضة في هذه المسألة وذهب بعضهم الى تفضيل على على علمان

وقال بعضهم تواتر في على كرم الله وجهه مايدل على كثرة مناقبة ووفور فضائله واتصافه بكمالات غريبة واختصاصه بجزايا منها انفتاق لسانه بالحكمة الناصعة، وامتلاء فؤاده من العلم وغير ذلك وهـ ذا الكلام يرمى الى غرض لا يخنى على اللبيب « هذه افهام الناس والله من ورائهم محيط

وخلافتهم بعد الذي صلى الله عليه وسلم على الترتيب السابق والحلافة بعده ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وامارة خبر الحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا الى يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا والعضوض من ابنية المبالغة

هذا الخبر يحتج به كثيرمن الناس ويذكرونه في كتب التوحيد . ولكن قالت طائفة انه لم يصح

ولو صبح الخبر فماوية ومن بعده ليسوا خلفاء، وأغاهم ملوك واصراء

وقال بعض على الكلام الافضل بعد الانبياء الفير الرسل جبريل ثم ميكائيل ثم بقية رؤساء الملائكة ثم عوام البشر ثم عوام الملائكة . وهم متفاضلون فيا بينهم عند الله

ويمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف عوام البشرهم كبراؤهم كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما لا نحو الفساق فان الملائكة افضل منهم على الصحيح فموام البشر المذكورون افضل من عوام الملائكة الذين هم غير رؤسائهم

ولو قال قائل يلزم على ما ذكر تفضيل غير المعصوم على المعصوم على المعصوم على المعصوم في المعصوم فجو ابه ان العصمة لا دخل لها في التفضيل و وانما ينظر اللاكثر ثواباعلى العبادة

فعوام البشر اكثر ثوابا من عوام الملائكة ، لان عوام الملائكة ولائكة عوام الملائكة عوام الملائكة فألبير ينالهم مشقة في العبادة وليس كذلك عوام الملائكة فأنهم مفطورون على الطاعة ، فلا تحصل لهم مشقة

الملائكة عباد الله . الحمد لله فاطرالسموات والارض جاءل الملائكة رسلا اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء . ان كل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عبدا

قال علماء الحكلام انهم اجسام لطيفة نورانية تتشكل باشكال الخير شأنهاالطاعة ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ومن وصفهم بالانوثة كورة فسق ومن وصفهم بالانوثة كفر ولانه حينئذيمارض قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا الخ ومن قال انهم خنائى كان اولى بالكفر لمزيد التنقيص

وقال الشيخ الريئس · الملك جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلى · وهو واسطة بين البارى عن وجل والاجسام الارضية · اه

ولا يعلم حقيقتهم الاالله فلا يجب علينا معرفتها ولا البحث في حقيقتها لانها غيب وكذلك جميع ما غاب عنا

لو قيل ان ابليس لم يطع الله اذ امره بالسجود وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم والاصل في الاستثناء الاتصال

فالجواب ، كان من الجن ففسق عن أمرربه ، والامر

بالسجودكان لجماعة من الملائكة فيهم ابليس · واطلاق. الملائكة على الجميع حينئذ سائغ عربية على سبيل الحجاز

واعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل الى الملائدكة ارسال نشريف عنى ما رجحه جماعة لان طاعتهم جبلية كااشرنا اليه . وقيل ارسال تكليف . فكيف يتوهم ان جبريل افضل طاش لله )

وقال بمضيم انه لم يرسل الى الملائكة ، وحكى بمضيم ان هنالك اجماعاعلى ذلك

وحكى بعضهم انه أرسل الى الحيوانات والجمادات ارسال تشريف

ومن تدبر في آيات الكتاب اهتدى الى الحق والصواب اما ارساله الى الانس والجن ارسال تكليف فبالاجماع

الجن عباد الله المقابلون الانس اثبتهم القرآن بلامرية في تحوو الجان خلقناه من قبل من نار السموم ونحوسورة الجن قال الشيخ الرئيس الجان حيوان هوائي ناطق شاف

الجرم من شأنه ان يتشكل بأشكال مختلفة اه لكنهم يقابلون الملائكة في التشكل

قال بمضهم الفرق بين الجن والملائكة وان اشتركوا في الروحانية ان الجن يتغذون والملائكة لا يتغذون ان الحكم على الغائب لا تطمئن له النفس فلا يعلم حقيقة الجن الاالله كا قلناذلك في الملائكة فيجب الايمان بهما ولهما نظير كالهواء والاثير، ولا يجب مدر فة حقيقتهما لا نهماغيب و نحن نوممن به

يلزم المكلف التصديق بان لله رسلا وانبياء على وجه الاجمال الاخمسة وعشرين فعلى التفصيل. منهم ثمانية عشر في آية وتلك حجتنا. وهم

ابراهيم ، استحاق ، يعقوب ، نوح ، داود ، سليمان ، أيوب يوسف ، موسى ، هارون ، زكريا ، يحيى ، عيسى ، الياس اسماعيل ، اليسع ، يونس ، لوط

والسبعة الباقية • آدم • ادريس • صالح · شعيب • هو د • ذو الكفل • محمد عليهم الصلاة والسلام

فاذا عرض أحدهم على المكاف وجب الاعتراف به ولا يجب حفظ اسامم

فن انكر نبوة واحد من المتفق على نبوته او رسالته كفر الا اذا كان عاميا

وثمن اختلف في نبوته ذو القرنين. والمزير ولقمان والراجع الامساك عن الخوض في عدد الجميع ، قال تمالى (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وقيل الرسل « ٣١٣ » والانبياء « ١٢٤٠٠٠ » وقيل غير ذلك

ومنشأ هذا روايات مختلفة عن ألنبي صلى الله عليه وسلم خاعة

ویکنی الایمان الاجالی بفالب الملائکة
والذی یجب معرفته تفصیلا جبریل و ومیکائیل و والدی یجب معرفته تفصیلا جبریل و ومیکائیل و واسر افیل و عزرائیل و ورضوان و مالك و رقیب و عتید فیکفر منکر احدهم دون غیره هکذا قالوا

#### ﴿ شروط النبوة ﴾

(الاول) از يكون النبي ذكراكما عليه أهل السنة والجماعة لآية وما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحي اليهـم ولان النبوة تقتضي الاشتهار بالدعوة واظهار المعجزة ولزوم الاقتداء والانوئة توجب الستر وفيها نقص بحسب شأنها وطبعها وقال الاشعرى لاتشترط الذكورة لان الله ذكر مريم

في عداد الانبياء فقال واذ كر في الكيتاب مريم الآية وقال فارسلنا اليها روحنا ، وقال انما أنا رسول ربك

حكم الاشمرى بنبوتها ، وبذلك قال فريق من أهمل الظاهر والحديث ، وقالوا يفرق بين الرسول والنبي بالدعوة وعدمها كما هي الطريقة المشهورة

(الثانى) ـ ان يكون اكمل اهل زمانه ممن ليس نبيا في العقل والفطنة وقوة الرأى وفي الخلقة حال الارسال. لانه يسوس امته ويرجعون اليه في المشكلات

واما العقدة التي كانت في لسان موسى فقد ازيات يدعوته عند الارسال اذ قال (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى) فقال الله (قد أو تبت سؤلك ياموسى)

(الثالث) السلامة من دناءة الآباء والطعن على الامهات ومن دناءة الصناعة كالحجامة وقلة المروءة كالاكل على الطريق وشحوه و لانه نقص والنبوة اشرف مناصب الحلق (الرابع) المصمة وهي تخصيص القدرة بالطاعة فلا بخلق لن وصف بها قدرة المحصية و فلا يعصى الله في صغيرة

وصحيح بعضهم جواز السهو في الفعل لحديث في ذلك والذي يكون قبل النبوة انما هو صورة معصية في الفالب. والواقع سهوا بعد النبوة صورة معصية أيضا . وصورة المعصية قبيحة لاتليق

ولا كبيرة قبل النبوة وبمدها لاعمدا ولاسهوا

ومن ذا الذي يعلم ان هذه صورة الشي لاحقيقته ولو سلمنا ان بعض الناس يعلم ان هده صورة فغالب الناس والسواد الاعظم لايعلم ذلك لان لهم ظاهر الامر فارجاعهم الى تنزيه الرسول عما لايليق بعصمته فيه عناء كبير وضياع وقت نفيس

قال بعض العلما، اذا ورد شيء يوهم ان الرسول اوالنبي اقترف ذلك وجب تأويله اورده · لوجوب المصمة المطلقة

فى بدء الخلق من البخارى عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام الاثلاث كَذَبات ثنتين منهن في ذات الله عن وجل قوله انى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينا هو ذات يوم وسارة اذأتى على جبار من الجبابرة فقيل له ان هاهنا رجلا ممه امرأة من أحسن الناس فارسل اليه فسأله عنها قال من هذه قال أختى الخ .

قال كشير من العلماء الخبر صحيح والكذب لمصلحة جائز بل هو في هذه الحالة غير كذب الى غير ذلك من التأويل.

وقال الفخر الرازى هو كذب صورة وذلك لا يليق ألبتة والطمن فى عدالة راوى الحديث اولى من الطمن فى عصمة ابراهيم الثابتة بالكتاب والسنة ويعلم من الكتاب والسنة ان داود كان كثير الرجوع الى الله ويؤخذ من آية تسور الحراب انه كان اذذاك لم يترك الباب مفتوحا للناس مع انه رسول بل اغلقه لينقطع للعبادة حينئذ فنسور الخصان المحراب لشدة الحاجة فتيقظ وتنبه بالتسور الى أن الاليق فتح الباب

هذه هي الفتنة التي ذكرها الله كما يفيده السياق لاما افتراه الناس عليه

هذا وما بهث الله الا من كان تقيا زكيا أمينا مشهور النسب حسن التربية . كل ذلك ثابت بالسمع عن الشارع كا ثبتت العصمة بالعقل ايضا . ويدخل في العصمة الصدق والامانة والتبليغ . ولنشرح ذلك على طريقة بعض المتأخرين فنقول

بجب في حق الرسل ثلاثة اشياء الصدق والامانة والتبليغ. و يستحيل في حقهم الكذب والخيانة والكنمان

برهان الصدق أنهم لو لميصدقوا الزمالكذب في خبره تمالى التنزيلي فأن تأييد الله لهم بالمعجزة عنزلة اخباره بانهم صادقون والكذب نقص والنقص عليه تمالى محال والكذب نقص والنقص عليه تمالى محال والكذب

ويلزم من ذلك ثبوت الامانة والتبليغ . لانهم أخبروا انهم مبلفون وانهم معصومون . فلو كانوا خانين او كانوا كاتمين ماصدق خبرهم الزمالكذب ف خبر الله التنزيلي وكذبه محال . فما ادى اليه من عدم صدق خبرهم محال . فما ادى اليه من عدم صدق خبرهم محال . فما ادى اليه من عدم صدق فبرهم محال . فما ادى اليه من الكتمان او الخيانة محال فالمعجزة دليل للثلاثة الواجبة في حق الرسل

واعلم ان المعجزة هي الاص الخارق للعادة يقصدبه بيان صدق مدعى الرسالة وطهارة سريرته اما الحاصل قبل الرسالة فأنه ارهاص و تاسيس لها القرآن ذكر كثيرا من المعجزات وجه دلالتها على الصدق انها لما كانت مما تعجز عنه الخلق كانت من فعل الله لا غير و وجعلها شاهدة على الصدق وانهم لا يعارضون فيه يسمى بالتحدى

والتحدى في الاصل طلب المباراة في الحداء بالابل

شم توسع فيه فاطلق على طلب المعارضه بالمثل في أى أمركان فاذا ادعى النبي النبوة وجعل المعجزة بينة صدقه كأن قال آية صدق ان الله يوجد كذا مما تعجزون عنه فاوجده مو افقا لقوله كان ذلك تصديقا له من الله

كا اذاقام انسان بين يدى ملك و بحضرة الملك أقبل على قوم وادعى انه رسول للملك اليهم وقال للملك ان كنت صادقا فيما نقلت عنك فقم على سريرك على خلاف عادتك فقمل لا شك انه يحصل بذلك للحاضرين علم قطمي بانه صدقه وكان ذلك الفعل عنزلة قول الملك له صدقت

قال بعضهم ان دلالة المعجزة على الصدق وضعية لتنزيلها منازلة الكلام ودلالته وضعية وقيل دلالتها عقلية لتنزهه تعالى عن تصديق الكاذب ورجح بعضهم انها عادية لأنها بقرائن عادية ولكنها مقطوعها .

ومدلول المعجزة الاخبار عن صدق الرسل فيلزم على عدم الصدق الكذب في خبره تعالى وهو محال

لاواسطة بين الكذب والصدق خلافا للممتزلة فى قولهم بالواسطة وهى ما وافق الواقع وخالف الاعتقاد فانهلا صدق ولا كذب

اما الصدق فيو مطابقة الخبر للواقع والكذب عـدم مطابقة الخبر للواقع

الصدق هذا ثلاثة أقسام صدق في دعوى الرسالة وصدق في الاحكام التي يبلغونها وصدق في أمور الدنيا

فاذاخطرت امور الدنيا ببالهم فلابد من علمهم بها وان اجتهد وافيها اصابو ابناء على الراجح ان لهم الاجتهاد مطلقا او بعد انتظار الوحى لأنهم لا يعلمون الغيب الا اذا أعلمهم الله

ان غير الصدق في غير البلاغ نقص ينفر الناس عنهم وهو لا يليق عنصب النبوة

وقال بعضهم ان المعجزة دالة على صدقهم في الامور المتعلقة بالدنيا وليست من أمور البلاغ العمدق في ذاته يتفهمن انهم لايكذبون سهوا والامانة لا تتضمن ذلك

الصدق يتضمن أنهم لايزيدون في التبليغ عمدا أوسهوا والتبليغ لايتضمن ذلك

الامانة تتضمن عدم المخالفة فى غير الكذب والصدق لا يتضمن ذلك

الامانة تتضمن عـدم المخالفة في غـير التبليغ والتبليغ لا يتفـمن ذلك

التبليغ يتضمن أنهم لا يتركون شيئا عمدا اوسهوا وأنهم صادقون في ذلك والصدق لا يتضمن ذلك

التبليغ يتضمن انهم لا يتركون شيئا نسيانا والامانة لا تتضمن ذلك

واعلم ان الامانة هي عدم الخيانة بمنهى عنه مطلقا. اوهي

حفظ الله ظواهم م و بواطنهم من التلبس بمنهى عنه

او هي ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها مري

#### ارتكاب النهات

وعلى كل هي راجعة الى العصمة ، ولا يرد انه صلى الله عليه وسلم بال قائما ولا انه توضأ مرة مرة ولا مرتين مرتين ولا نحو ذلك ، لانه للتشريع وبيان الجواز وذلك واجب في حقه

بل قال بمضهم لا يقع منهم مباح الاعلى وجه القربة اما تشريما او تقويا على العبادة او تحو ذلك فافعا لهم دائرة بين الواجب والمندوب

ومما دلل به هنا على الامانة انهم لوخانو ابمنهى عنه لا نقلب المنهى عنه طاعة في حقنا لاننا مأمورون باتباعهم ولا يأمر الله الا بطاعة ، وانقلاب المصية طاعة محال

نحن مأمورون باتباعهم فى القول والفعل والتقرير والسكوت كما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع الاماكان من خصوصياتهم والا الامور الجبلية كالقيام والقعود والمشى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

قال بمضهم ان تبليغ ما اصروا بتبليغه للخلق واجب في مير في عليهم في غير في عليهم في غير ما يبلغونه و والدليل على ذلك دليل الامانة الماضي وقال بمضهم دليل الامانة والتبليغ شرعى

### ﴿ الجَائز في حق الرسل ﴾

تجوز في حقهم الاعراض البشرية التي لا تنقص شرف منصبهم . كا ثبت ذلك بمشاهدة من عاصر هم ووصل الينا بنحو التواتر

فهم عباد الله الذين لاتجوز عليهم صفات الالوهية بحال من الاحوال ولا صفات الملائكة

وزعم طائفة من العرب انه لابد من الصافهم بها فلا يأ كلون ولا يشربون وتوسلوا بذلك الى نفى رسالته صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهـذا الرسـول يأكل الطعام الآية

الرسول يأكل ويشرب وينام بمينه لا بقلبه لخبر تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا

يجوز في حق الرسول ان يغمى عليه وأن يمرض وان يجوع ويعطش لان ذلك ليس نقصاً وانما هو من مقتضيات الجبلة البشرية

لا يجوز في حق الرسل ما يؤدى الى نقص كالرق والحرفة الدنيئة وقلة المروءة والاكل في الطريق وعدم كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى وكدناءة الآباء والامهات والغلظة والفظاظة ولا يجوز السكر والخبل والجنون والجذام والبرص والعمى

ولم يثبت ان شميبا كان ضريرا وماكان بيمة وب فهو حجاب من الدمع ذهب بحجئ البشير ، وبلاء ايوبكان بين الجالد والعظم فلم يكن ذلك منفرا ، والضار انما هو المنفر فيستحيل كل منفر وكل مخل بحكمة بعثتهم

ويمتنع النسيان في البلاغيات قبل تبليفها، اما بمدالتبليغ فيجوز ان الله ينسيهم ذلك ويستحيل النسيان مرن جهة الشيطان

اماقول يوشع وما انسانيه إلاالشيطان فقال العلماء انهكان قبل النبوة وقيل كان تواضعا

وسبو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان للتشريع

## ﴿ كُلُّهُ التوحيد ﴾

هى شهادة ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله الله النه النفى متوجه الى المعبود بحق فى الواقع فانتنى الا الله ولا يحصل الرد على الكفار الا باعتبار الواقع

ويصح في غير ذلك ان يتوجه النفي الى ما في ذهن المؤمن لانه يتصور أفراد المعبود بحق على سبيل الفرض والتقدير شميحكم عليها بالنفي الا الله

ولا يصنيح توجه النفي الى مافى ذهن الكافر لان ما في ذهنه من الاصنام مثلا ثابت لا يصبح نفيه

يجب على الناطق بها ان يلاحظ توجه النبي الى جميع افراد الاله غير المستثنى لانه لو جعله شاملاللمستثنى كفر وقوله الا الله قرينة على ما أراده في الاول وهي من عموم السلب اى السلب الذي يعم جميع افراد الاله الا المستثنى

اما قوطم ان اداة السلب اذا تقدست على اداة العموم كان الكلام من سلب العموم فهو جرى على الغالب · أمحولم آخذ كل الدراهم · فلا يصح ان تكون من سلب العموم على القاعدة لانها لا تفيد التوحيد حينئذ · وان افادته بحملها على انهاسلبت عموم الالوهية لغير المستثنى وقصرتها على المستثنى فان تلك الافادة ليست من جوهر الكلمة

وفى كلام بعضهم ان لا اله الا الله قضية سالبة كليسة من باب عموم السلب لجميع افراد الاله غير الله المستثنى استثناء متصلا فان المستثنى داخل فى المستثنى منه بمقتضى الوضع فانه مجمول لما يعم المستثنى وغيره وان خرج منه بحسب الارادة فان الآتى بهذه الجملة اراد خروج الله من الآطمة المنفية بقرينة فان الآتى بهذه الجملة اراد خروج الله من الآطمة المنفية بقرينة

الاستثناء \_ فهو من العام الذي اريد به الخصوص . فلا يلزم الآتي بهذه المبارة الكفر ثم الايمان

قال علماء الهربية لو قال لزيد على عشرة الا واحدا فقد اراد بعشرة تسعة مجازابقرينة الاواحداً لئلا يلزم التناقض.

وفي الجملة قصر الصفة على الموصوف قصر افراد لانها للرد على معتقدى الشركة

واسم لا هو اله بمعنى المعبود بحق فى نفس الامر وخبرها محذوف تقديره موجود او ممكن بالامكان العام والاقتصار على الوجود فى الاول لانه محل النزاع بين الموحدين والمشركين وليس ذلك لجواز اله غيره تعالى والله مرفوع على البدل من ضمير الجبر ولا يضر تخالف البدل والمبدل منه اثباتا ونفيا

او مرفوع على البدل من اله باعتبار محله قبل دخول الناسخ بنا، على انه لا يشترط في مراعاة المحل بقاء الطالب له كالابتداء وهو مذهب جماعة من النجاة

او هو منصوب على الاستثناء من ضمير الحبر.
ولا يجوزنصبه على البدل من اسم لا لئلا يلزم عمل لا في المعرفة ـ لافرق بين كون العامل في البدل هو العامل في المبدل منه . وكون العامل فيه مثله المقدر كما هو الراجح

اختار بعض العلماء مد كلة (لا) اشعارا بنفي الالوهية عن كل موجود سواه

واختار بعضهم قصرها لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بها وقال بعضهم ان كانت اول مرة قصرها . والامد ها

قال علماء الكلام لا بد من فهم معنى كلمة التوحيد ولو الجمالا والا فلا فائدة

كلة الشهادة جعلها الشارع ترجمة عما في القلب مرف الايمان ولم يقبل الايمان من احد الابها

كلمة الشهادة تشير الى جميع المقائد المطلوبة شطرها الاول ينفي الالوهية عن سواه تعالى ويثبتها له

تمالى والا له هو المعبود بحق ويلزم منه انه مستفن عما سواه. وان غيره محتاج اليه

فالمعنى الحقيق لاممبود بحق فى الواقع الا الله والمعنى الحقيق لاممبود بحق فى الواقع الا الله والمعنى اللازم لامستغنياعما سواه ومفتقر اليه ماعداه

الاستفناء المذكور يستلزم وجوب قدمه وبقائه ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه ويستلزم كلامه وسمعه وبصره ويستلزم نفي وجوب فعل شئ أو تركه من الممكن واما الافتقار المذكور فيستلزم الحياة والارادة والعلم والقدرة ويستلزم الوحدانية

فشطرها الاول يستازم ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله . ففيه أحكام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة لله تعالى

واما شطرها الثانى ففيه الاقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويانزم منه تصديقه فى كل ما جاء به ويندرج فيه وجوب صدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم

واستحالة الكذب في حقهم والخيانة والكتمان. ويندرج فيه أيضا جواز الاعراض البشرية التي لا تؤدى الى نقص في حقهم عليهم الصلاة والسلام

فنى الشطر الثانى من كلمة التوحيد أقسام الحريم المقلى الثلاثة الراجعة للرسل عليهم الصلاة والسلام

## ﴿ الاعان ﴾

هو الهـة التصديق ، وشرعا التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليـه وسلم وعلم من ادلة الدين ، وذلك نظرى شم اشتهر حتى الحق بالضروري

ومعنى التصديق الاذعان والقبول

وأما وقوع نسبة الصدق فى القلب بلا اذعان وقبول فلا يسمى تصديقا لان كثيراً من الكفار عرف حقيقة النبوة والرسالة ولم يذعن ويقبل

المؤمن اذا نام أو غفل أو جن او اغمى عليــه أو مات فهو متصف جزما بالايمان ومحكوم عليه به واعلم ان النطق بالشهادتين شرط في اجراء احكام المؤمنين فهو خارج عن ماهية الايمان

وهو الراجيح. والنطق بهما علامة دالة على التصديق القلبى وهو الراجيح. والنطق بهما علامة دالة على التصديق القلبى فلا بدمن تلك العلامة عند القدرة ، والاخرس قادربالاشارة اما المعذور فان دلت قرينة على اسلامه بنحو اشارة فهو مؤمن عند الله وعندنا

واما الآبي الذي طلب منه النطق فامتنع فهو كافر عند الله وعندنا . حتى لو اذعن في قلبه مع الامتناع ظاهرا. ولا ينفعه ذلك في الآخرة

والمنافق الذي أقر بلسانه ولم يصد لمق بقلبه مؤمن عندنا فقط

ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ مؤمن عند الله

بعض العاماء يقول لابد من لفظ أشهد وتكريره ولا يشترط العطف ، وتكفى اللغة الاعجمية مع احسان العربية و بعضهم يقول يكفى ما يدل على الايمان كالله واحـــد ومحمد رسوله

واذا كان يعتقد ان محمدا رسول للعرب خاصة فلا بد من الاعتراف برسالته الى غير العرب أيضا حتى يكون مؤمنا حقا . فان الرسالة لغير العرب موضع النزاع بيننا وبينه وهكذا جميع مواضع النزاع

وقال ابو حنيفة وجماعة من الاشاعرة الافرار بالكلمتين شطر · فالايمان اسم لعملي القلب واللسان جميما · وهما التصديق والافرار

أما العمل فهو شرط كال على المختار عند اهل السنة . فن تركه فقد ترك الكمال فقط لا الايمان ما لم يستحل أو يماند أو يشك في المشروعية والا فهو كافر

وبعض المعتزلة يقول العمل شطر من الايمان لان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد . فمن ترك العمل فليس بمؤمن ولا كافر لوجود التصديق . و يخاد في النار و يعذب

أُقل من عذاب الكافر

أما الخوارج فأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة خلافة المسلمين

أولاد المسلمين مؤمنون قطعا ولا نزاع فيهم وتجرى عليهم الاحكام ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول العمر أما الكافر الاصلى الذي يريد الدخول في الاسلام فهو على الخلاف في كون الجملتين شرطا أوشطراً

الا عان مخلوق ولو باعتبار الهداية لانها حادثة أما باعتبار القضاء الازلى فقديم

جمهور الاشاعرة على أن الايمان يزيد وينقص باعتبار الطاعة وعدمها اذا نظر لشأنه ، والا فقد يزيده الله وينقصه بمحض اختياره

ایمان الانبیاء یز ید ولا ینقص . یشیر الی ذلك قول ابر اهیم علیه الصلاة والسلام \_ ولكن لیطمئن قلبی

اعان الملائكة لا يزيدولا ينقص لانه فطرى . وقيل كالانبياء

#### THE REPORT OF THE PARTY OF THE

## ( Iلاسلام )

هو لغة الانقياد . وشرعا الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك النطق بالشهادتين

فالا يمان والا سلام متباينان لفة واما شرعافه امتغايران في المفهوم اى المعنى وفي الماصدق اى الافراد وان تلازم المفهومان شرعا بمعنى أنه لا يعتد بأحدهما الا اذا وجد معه الاخر وفانه يلزم من الانقياد الظاهرى التصديق الباطنى لتو قف صحة الاعمال عليه لانه جعل شرطا و يلزم من الاحديق الباطنى الانقياد الظاهرى لاشتراط النطق بالشهادتين من الباطنى الانقياد الظاهرى لاشتراط النطق بالشهادتين من القادر المتمكن

وهذا لان الكلام في الايمان والاسلام النافعين وما صدقات الايمان تصديقات باطنية . وما صدقات الاسلام انقيادات ظاهرية وعلى ما تقدم لا يوجد مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن ليس بمؤمن

ومن صدق بقلبه واخترمته المنية ،ؤمن عند الله . وكذلك هو مسلم بمنى أن الله يعامله كالمسلمين لا انه وقع منه اسلام . أما عندنا فليس بمؤمن ولا مسلم

فاذا كان الكلام في غير النافعين فلا تلازم فيا ذكر بل يكون بينهما العموم والخصوص الوجهي - يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد بظاهره وينفرد الايمان فيمن صدق بقلبه فقط - والاسلام فيمن انقاد بظاهره فقط

هذا كلام جمهور الاشاعرة \_ وقال الماتريدية وطائفة من الاشاعرة انهما شرعا متحدان في المفهوم فالاسلام عندهم هو الاذعان الباطني والنطق دليلهما والعمل كالهما ولكن قال بعضهم ان أصحاب القول الثاني يفسرون الاتحاد في المفهوم تساهلا بالاتحاد في الشخص الذي يوجدان فيه وهذا التفسير يسلمه أصحاب القول الاول. فالحلاف لفظي ما لا

الاسلام وصف مشترك بين أمتنا والامم السابقة لظاهر نحو قوله تعالى فأخرجنا من كان فيهامن المؤمنين فماوجدنا الح قيل أن هذه الآية تدل على أن حقيقة الاسلام والايمان واحدة - لان الاصل في الاستثنا، الاتصال

من كال الا يمان والاسلام معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم • فيجب ذلك كا قاله بعض علما الكلام أما نسبه من جهة أمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فتجتمع معه في جده هذا وأما نسبه من جهة أبيه فأنه ينتهى الى اسماعيل عليه الصلاة والسلام • وكانت آباؤه امراء الحجاز بعدم اوك قضاعة ولنذ كرهم مع تاريخ توليهم الامارة على الترتيب فنقول ولنذ كرهم مع تاريخ توليهم الامارة على الترتيب فنقول المديم ولاد النبي تولي سنة ٣٨٥ بعد ميلاد المسيح

| يمد الميلاد | mVh          | ٠٠ الله ١٠٠٠      |
|-------------|--------------|-------------------|
| C           | W2 .         | 5 - V             |
| "           | 4.4          | به کمب            |
| •           | TV:          | ۹ ۔ اوی           |
| u,          | 134          | ١٠ غالب           |
| a           | ۲.۸          | ۱۱ ـ فهر وهو قریش |
| ((          | 140          | ١٢ _ مالك         |
| K           | 127          | ۱۳ _ النفر        |
| «           | 1 - 9        | ١٤ _ كنانة        |
| ø           | ۰۷۶          | ١٥ _ خزيمة        |
| в           | ٠٤٣          | ١٦ _ مدركة        |
| Œ           | • 4 •        | ١٧ ـ الياس        |
| ل الميلاد   | .3 <b>**</b> | ۱۸ ــ « فنو       |
| ((          | 07           | ۱۹ - نزار         |
| <b>《</b>    | ٨٩           | das _ Y·          |
| «           | 144          | ۲۱ _ عدلان        |

ورفع نسبه الى من بعد عدنان أمسك عنه الثارع كافي الحديث فما يوجد في بعض الانساب الى آ دملا يعول عليه

ولدالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة سنة ١٩٨ للاسكندر وهى سدنة ١٧٥ بعد الميلاد ، وكان ذلك ليلة الاثنين قبيل الفجر لعشرين(٢٠) ابريل ولا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول على المشهور من عام الفيل وقيل لتاسع ربيع الاول وكانت ولادته في السنة الاربعين من حكم الملك الدادل كسرى انو شروان ملك فارس

ولما كان له من العمر سنتان تقريبا مات أبوه عبد الله فلكث مع امه آمنة ٦ سنين و فلما ماتت ضمه اليه جده عبد المطلب و ولما كمل له من العمر ٢٥ سنة تاجر بمال خديجة الى الشام و ثم تزوجها وعمرها يومئذ ٤٠ سنة واقامت معه ٢٢ سنة ثم ماتت بمكة ولم يتزوج غيرها حتى توفيت ولما تم له أربعون سنة اظهر الدعوة ولما تم له أربعون سنة اظهر الدعوة ولما ماتت خديجة وعمه ابو طالب آذته قربش فهاجر

وفى السنة الاولى من الهجرة انتصر على أهل مكة . وفى الثانية غزا بدراً ومعه٣١٣ رجلامن المسلمين فهزم . . . ، من اهل مكة المشركين . وكانت البطشة الكبرى

وفي هذه السنة صرفت القبلة عن جهة المسجد الاقصى. الى جهة المسجد الحرام

وفيها فرض صوم رمضان

وفى الثالثة غزا أحدا وشبح في وجهه وكسرت رباعيته وانهزم المسلمون

وفى الرابعة غزا بنى النضير اليهود وأجلاهم الى الشام وفيها اجتمع احزاب شتى من قبائل العرب وساروا مع أهل مكة الى المدينة فامر بحفر الخندق وانهزمت هاتيك الاحزاب على كثرة عددهم وعددهم

وفى الخامسة كانت غزوة دومة الجندل وغزوة بنى لحيان وفى السادسة غزا بنى المصطلق وفى السايمة غزا خيبر وفى الثامنية كانت غزوة فتيع مكة وعبد الى المسلمين الا يقتلوا فيها الا من قاتلهم وأمن كثيرا من الناس وفي التاسعة غزا تبوك من بلاد الروم ولكنه لم يحتج فيها ألى حرب

وفي العاشرة حج حجة الوداع

وفيها توفي الذي صلى الله عليه وسلم يوم الاتنين لليلتين بليلتين بقينامن صفر. وكان عمره ثلاثا وستين سنة ، هكذا قال بعضهم

وقال بمض المؤرخين توفى لا ثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ٨ يونيه سنة ٢٣٧ ميلادية ففسل وكفن في ثلاثة اثواب وحفر له تحت فراشه صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره ليلة الاربهاء وله ثلاث وستون سنة قرية وثلاثة أيام

قال بعضهم لما نوفي أراد المهاجرون من أهل مكة دفنه

عَمَّة لانها موطنه الاصلى . وأراد الانصار من أهل المدينة دفنه بالمدينة لانها دار هجرته ومدار نصرته وأرادت جماعة نقله الى بيت المقدس لانه موضم دفن الانبياء

تم اتفقو اعلى دفنه بالمدينة فدفنوه في حجرته حيث قبض

وينبغى معرفة اولاده عليه الصلاة والسلام وهم ٧على الصحيح القاسم و زينب وقية و فاطمة و ام كلثوم عبدالله الملقب بالطيب والطاهر و ابراهيم

قال ابو الفداء تزوج بخمس عشرة امرأة وولد له سبعة اولاد كلهم من خديجة الاابراهيم فانه من مارية القبطية التي بعث بها المقوقس

ولم يعش منهم بعده الافاطمة ، عاشت بعده ثلاثة أشهر فقط

## ﴿ الْحَلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ ﴾

قال بعض المؤرخين بويع لابى بكر بالخلافة فى اليوم الذى توفى فيه النبى صلى الله عليه وسلم سنة ١١ هـ ٣٣٣ م ومات ابو بكر سنة ١٣ ه بعد خلافته بسنتين وأربعة أشهر

وهوان ۱۳ سنة

وكانت خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الحكمة الالهية وتثبيت الدين وأمر المسلمين

ثم بويع لعمر في اليوم الذي مات فيه ابو بكر وهو يوم الاثنين ألمان خلون من جمادي الآخرة سنة ١٧ هـ ١٣٤ م ومات عمر قتيلا يوم الاربعاء لحمس بقين من ذي الحجة سنة ٢٧ هـ قتله ابو لؤلؤة المجوسي وخلافته ١٠ سنين وستة الشهر وثمانية ايام . وعمره ٣٣ سنة

شم بویع لمثمان فی اول یوم من سنة ۲۶ هـ ۲۶۶م. واستشهد وعمره نیف وثمانون سنة وکانت خلافته ۱۲ سنة وقیل الا اثنی عشر یوما

ثم بایع الناس علیا لخمس بقین من ذی الحجة سنة ٣٥ هـ ٢٥٦ م ثم قتله ابن ملجم سنة ٤٠ هـ ٢٦٦ م بالکوفة وخلافته ع سنین و ۹ اشهر و ثمانیة ایام و عمره ٣٧ سنة

ولما مات بويع ابنه الحسن بالكوفة وبويع معاوية بالشام

ثم ان الحسن رأى ان النزاع الذى كان بين ابيه ومعاوية انتقل اليه فلمصلحة المسلمين وحقن دمائهم سلم الاص الى معاوية بعد سنة اشهر من توليته فبايمه لحس بقين من ربيع الاول سنة الله هر ١٦٠ م وبذلك خلصت الحلافة لمعاوية وبنى امية فأحسنوا السياسة الخارجية

قال بعضهم أن الحسن هو آخر خليفة من الخلفاء الراشدين

ومدة الخافاء الراشدين من سنة ١١ ه الى سنة ١٩ ه ه أى من سنة ١٣ م أى من سنة ١٣٦ م .

وكان مركز خلافة أبى بكر وعمر وعثمان المدينةــرضى الله عنهم أجمعين

كان الخلفاء الراشدون خيراً و بركة على الامة الاسلامية وكانت أمورهم أشبه بالنبوات ، بهم وطدت دعائم الدين وفتحت الفتوح على يدعمر

مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عام

الرضا وبهم مطمئن

قاموا بعده بالاص خير القيام فأحسنوا سياسة الناس وراقبوا الله في الرعية وقد روا أنفسهم بالعوام لئلايشنع بالفقير فقره ، فكانوا مضرب الامثال ، في الكمال ، على عمر الليال

( IKalah)

يجب على السلمين نصب امام ينف أحكام الله و يقيم الحدود و يسد النفور ويجهز الجيوش وغير ذلك من المصالح التي يأمر ما الكتاب والسنة

وينبخى أن يكون من قريش ان كان فيهم كف صالح. قالوا خلبر الأعمة من قريش

ويشترط أن يكون مسلما حرا ذكر ابالفا عاقلا سائسا قادرا على فعل المصلحة و بنبغى ألا يحتجب عن الناس الا من عذر لا يذهب بالمصلحة

قال بعضهم ولا ينعزل بالفسق والجور وفى قول للشافعية أنه ينعزل بذلك ولكن قال جماعــة ان عزله بذلك ربما أثار الفتن ، فيؤخذ منه أنه عند أمن الفتنة يعزل

و يجوز الامام أن يمهله بالخلافة من بمده لفيره كا فمل أبو بكر مع عمر

هذا كله أشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو هادى الامة الى الصراط المستقيم

هو الذي بعثه الله رحمة للمالمين . هو الذي جمل الله أعظم معجزاته القرآن

ذلك الكتاب الذي فيه من الهدى ما أنار الارض شرقا وغربا بنور المعرفة

ذلك الكتاب الذي جمع قانو نين . قانون المماملة التي بين المخاوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق والمخلوق المماملة التي بين المخاوق والمخلوق وكل كال ذلك الكتاب الذي أشار الى كل علم نافع وكل كال يعود الى الجثمان والنفس

ذلك الكتاب الذي يوافق الفطرة ولا ينافر العقل الصحيح في شيءً

ذلك الكتاب الذي في اتباعه مصلحة المعاش والمعاد ذلك الكتاب الذي يرجع اليه المتدينون و يوافقه المقلاء والطبيعيون المحقون وان لم يعرفوه

ذلك الكتاب الاخير والطراز الجديد الذي نسخ ما تقدمه من الكتب السماوية رغم أنف المماندين القائلين أن النسخ يازم عليه ظهور مصلعة كانت خفية و وذلك طمن على الله

لقد ضلوا في أنفسهم فان المصلحة تختلف بحسب الازمنة والامكنة والناس

ان العالم يسمى الى الرقى والكمال ، وذلك أمر طبيعى ، فلا يدمن التدرج فى الامور حتى يصل الامرالي حده الاشرف ومن هنا يعلم أنه لا مانع من نسخ بعض الكتاب بالكتاب ولا من نسخ بعض الى غير ذلك

هـذا كتابنا ينطق عليكم بالحق • فويل للذين لا يفهمون فينكرون • لاسيماطائفة من المسلمين

انهم بذلك يفرون من الدين من حيث ير بدون تأييده

## وتبعيده عما لا يليق (صم بكم عمى فهم لا يعقلون)

من نظر الى الكتب السماوية وجدها متدرجة في الكمال وسأثرة بالناس الى الترق لان العالم يسمى الى التقدم في الحضارة والعلم مفده قضية لا ينكرها أحد اليوم ، فقد بدا الصبح لذى عينين

الكتب السماوية منزلة في الالواح أو على لسان الملك كاقالوا ، وهي تشمل الصحف و يجب الاعان بها ، واشتهر أنها ع ه ١ - صحف شيث ، ٦ وصحف ابراهيم ، ٣ وصحف عوسي وزبور عبى قبل التوراة ، ١ والكتب الاربعة توراة موسي وزبور شاود وانجيل عيسي و فرقان محمد عليهم الصلاة والسلام

وقیل صحف شیت ۵۰ و صحف ادریس ۳۰ و صحف ایراهیم و موسی ۲۰ بالسواء والکتب الاربعة

وقيل أنها ١١٤ صحف شيث ٥٥ و صحف ادريس ٥٣ وحف ابراهيم ٥٣ واختلف في ٥٠ فقيل لا دم وقيل لموسى والكتب الاربعة

والاولى عدم حصرها في عدد لمدم الحجة القاطعة فيكفى الايمان بان الله الزلكتباعلى الاجمال الاالاربعة فيجب معرفتها تفصيلا

وينبني معرفة ان القرآن اوسمها علما واعمها نفماو اعلاها شرفا . كما ان صاحبه خاتم النبيين

( الاجتهاد والتقليد )

ان الذين افرغوا وسعهم في استنباط الاحكام من الكتاب والسنة هم الأغة الحجهدون أصحاب المذاهب فعليهم ان يعملوا بما علموا وعلى الضعيف من الامة ان يقلد احدهم قال تمالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون واما من كان أهلا للاجتهاد في شي فلا يجوز له التقليد فيه و السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا

الكتاب والسنة يشيران الى امور كثيرة تسمى في علم الكلام بالسمعيات التي يجب اعتقادها شرعا ، ولنذ كر منها طرفا على انه نموذج فنقول

## ﴿ الأسراء ﴾

اعلم ان الله اسرى بمبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

ثبت ذلك بالكتاب والسنة واجماع السلمين فن انكره كفر

اما عروجه من المسجد الاقصى الى السموات السبع فثابت بالاحاديث المشبورة فن انكره لا يكفر وقدانكره طائفة من الصحابة و لكن الجهور منهم لم يشكروه تبعا لابن عباس

قال على الكلام والحديث كان ذلك يقظة بالروح والجسد كا اجمع عليه اهل القرن الثاني ومن بعده

اما بعض القرن الاول فمخالف فى ذلك ومفترق فمن قائل كان مناما ومن قائل كان بالروح فقط ، وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الافتنة للناس، ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله، وهو على كل شئ قدير

اختار شمس الدين محمد الرملي من أغمة الشافعية ان

الاسراء كان ليلة سابع عشرى ربيع الاول قبل الهجرة بسنة ، وقيل سابع عشرى ربيع الآخر ، وقيل سابع عشرى رجب وقيل سابع عشرى رجب وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهراوقيل بثلات سنين

#### \*\*

## ﴿ الرؤيا ﴾

لقد صدق الله رسولة الرؤيا بالحق الآية

اذا تعطل الجسم بالنوم قل ضفطه على الروح فصار لها السلطان وجاز عقلا ان ترى من جانب الله حينئذ بشارة او تحذيرا أوغير ذلك وهذاهو ماجاء في السنة انه جزء من الوحى وبعض الانبياء اوحى اليه وحى الرؤيا. وأمر الوحى عجيب لمن يعقل

مارأته الروح في النوميقع في اليقظة بعينه ان تم اطلاعها أو بما يلائمه من بعض الوجوه ان لم يتم اطلاعها.

وبعض الناس ينكر ان تدل على شيء فى اليقظة ولكنه لايستطيع ان يقيم الحجة على ذلك ومن الرؤيا ماسببه بخار الطعام أو الفكر حال اليقظة في بعض الاشياء أو نحو ذلك، وليس ذلك من الرؤيا الصادقة، وهـ ذا هو الذي دعا بعض الناس الى انكار القسم الاول ولكن المؤمنون يعرفون ان لكل رؤيا مكانة

النوم حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب صعود البخار إلى الدماغ

النوم وفاة خفيفة جملها الله في الدنيا لراحة البدن لئلا تنهكه الاعمال

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجر حتم بالنهاو

## ﴿ الموت ﴾

قال الاشمرى الموت صفة وجودية تضاد الحياة و فالتقابل بينها تقابل التضاد والحياة والحياة والحياة وذهب الاسفرايتي والزيخشرى الى انه عدمي وعرقاه بانه عدم الحياة عما من شأنه ان يكون حيا والتقابل بينها تقابل العدم والمدكم وقالا خلق في الآية بمنى قدر ولكنه خلاف الظاهر عند الاشمرى واتباعه

قال علماء الكارم يجب التصديق بعموم فناء المخاوقات، وانه على الوجه المعبود شرعا من فراغ الاجال المقدرة وان كانت مرتبطة بأسبابها

وقال بعض الناس ان الموت يحصل بحجرد اختلال نظام الطبيعة

المسلمون على ان عزرائيل عليه السلام هو ملك الموت الذي يتوفى الانفس بأذن ربها ، قل يتوفاكم ملك الموت الذي يتوفى المنفقة هو الله ، الله يتوفى المنفقة هو الله ، الله يتوفى الانفس حين موتها

عزرائيل يقبض الارواح حتى من البهائم والطيورونحو ذلك . هكذا قال أهل السنة

وقالت الممتزلة لا يقبض أرواح غمير الثقلين من نحو الملائكة والطيور

وقالت طائفة الذي يقبض ارواح نحوالبهائم اعوانه عزرائيل يقبض روح نفسه و ويل يقبضه الله هذه مذاهب مختلفة اصلها الكتاب والسنة والعلم

عند الله، كل شيء هالك الا وجهد له الحكم واليه ترجعون

﴿ النفس ﴾

بعض العلماء يقول النفس هي الروح · ورجح بمضهم ان الروح مابه حياة البدن · والنفس مانه تدبيره ·

وقال بمضهم الروح من حيث الحياة روح ومن حيث التدبير نفس ومن حيث الادراك عقل والذات واحدة وان اختلفت بالاعتبار

وقال بعضهم العقل نور روحانی به تدرك النفس العلم الضروری والنظری

فالعقل من آلات النفس كسائر القوى المودعة في الانسان، فنسبة الادراك الى قواها كنسبة القطع الى السكين. وقيل غير ذلك قل الروح من امر ربي وما أو تيتم من العلم الا قليلا و عكن ملاءمة هذا الكلام، لمن له بصيرة وألمام، وان لم نكاف معرفة حقيقة ذلك

اتفق المسلمون على ان النفس باقية قبل نفخ اسرافيل في الصور النفخة الاولى وتكون بمد فناء جسمها منعمة او ممذية

اما عند النفخة الاولى فانها تفنى لآية كل من عليهافان ورجيح المتأخرون انها لاتفنى حينئذ فهى باقية وكذلك عجب الذنب وقالوا ان العموم في آية كل شي هالك الا وجهه مقصور على غير الامور التي استثنتها الاحاديث

الجناحية أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذي الجناحين يقولون الارواح تتناسخ

فكان روح الله في آدم ثم في شيث ثم في الانبياء والائمة حتى انتهت الى على واولاده الثلاثة ثم الى عبد الله هذا. فقد جاء وا ظلما وزورا

#### ﴿ سؤال القبر ﴾

سؤال منكر ونكير حق ، هذان الملكان يسألان الميت من أُمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين، هكذا قال الجمهور

وقال غيرهم الكافر لا يسأل قال الميت ولو تمزقت اعضاؤه او أكلته قال الجمهور يسأل الميت ولو تمزقت اعضاؤه او أكلته السباع او نحو ذلك كم ثبت في السنة ، والله على كل شي قدير، وفهم ذلك ليس بالمسير

وهذا السؤال هو فتنة القبر

وفي بمض الاحاديث بمض بيان له ولكنا غير قطعي والميت في أو القبر ينهمه الله أو يمذيه

قال اجماعة ان ذلك واقع على البدن والروح جميما، وفي بعض كلام الفزالي رحمه الله ان ذلك واقع على الروح، والبدن البع لها ومعنى تأثر البدن أنها تشمر بأنه بدنها وكأنها تقول يا بدني أنا متأثرة بخير او شر ، ولكن الله يفعل ما يشاء والمسألة من أمور النيب فتترك لله ومايذكر الاأولو الالباب

#### 

## ﴿ اليوم الآخر ﴾

اليوم الآخر حق ، يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يوم يوم يوم الناس لرب العالمين هو يوم القيامة ، ووصف بالآخر لانه آخر الايام ، وقيل

لانه لا ليل بعده و واوله من النفخة الثانية و قيل من الحشر وقيل من الموت ولا نهاية له و قيل ينتهى بدخول أهل الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة وأهل النار في النار و

وتفو يضه الى الله أولى لأنه غيب

هذا هو يوم البعث والنشور. الله يحيى الموتى ، كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين

الله بحشر الحلائق الى الموقف لا فرق بين انس وجن وملك و بهيمة وغير ذلك

وذهبت طائفة الى أنه لا يحشر الا من يجازى وأول من تنشق عنه الارض محمد صنى الله عليه وسلم وصحح المتكامون أن الجهم المعاد هو الجسم الاول بعينه يعيده الله بعد عدمه جميعا الا عجب الذنب فأنه لا يعدم

وقيل يعاد بعد تفريق اجزائه بحيث لايبق فيه جو هران فرد ان على الاتصال

قالوا وهذا الخلاف في غير نحو الانبياء فان أجسامهم

## لاتأ كلها الارض

و صحيحوا اعادة الاعراض و كذلك الازمان قالوا لتتحقق. اعادة الجسم بعينه و ولتشهد الازمان و بما وقع من الانسان وجماعة يجملون هذا الموضوع محل بحث وتفكير لائه خطير

## (الحساب)

الحساب حق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الحساب ان يوقف الله المحاسب على اعماله لافرق بين. المؤمن والكافر والانس والجن الامن شاءالله و ذلك ليظهر المعدل و قطمئن النفوس و ان الله يحاسب من يريد جميعا معا لا يشغله أحد عن أحد و الله على كل شيء قدير

## (أخذ الصحف)

ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان العباد يأخذون. الصحف يوم القيامة ، فيجب الايمان به ، ومن انكره كفر قال العلماء الصحف هي الكتب التي كتبت فيها الملائكة مافعلته العباد في الدنيا.

فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاءم اقر، واكتابيه . انى ظننت انى ملاق حسابيه . فهو فى عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشر بوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية .

واما من أوتى كتابه بشهاله فيقول باليتني لمأوت كتابيه. ولم ادر ماحسابيه عليها كانت القاضية مااغني عنى اليه هلك عنى سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انهكان لا يوعمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون

## ﴿ الميزان ﴾

الميزان لابد منه يوم القيامة . والوزن يومئذ الحق و وعله بعد الحساب \_ والجمهور على ان الموزون الكتب التي فيها اعمال العباد

وذهب بعضهم الى ان الموزون اعيان الاعمال فتصور

الاعمال الصالحة بصورة حسنة . والاعمال السيئة بصورة قبيحة وهذا في المؤمن

اما الكافر فتخف حسناته . وتثقل سيئاته والميزان واحواله من عالم الفيب فلا تجب علينا معرفة حقيقة ذلك بل يوكل امره الى الله

## ۾ الصراط که

الصراط حق. وهو لفة الطريق الواضح وشرعاجسر عمدود على متن جهنم يرده الاولون والآخرون حتى الكفار خلافا لبعضهم فأنه يقول لا يمرون عليه

يم على الصراط الانبياء والصديقون والشهداء ومن يدخلون الجنة بلا حساب وغيرهم

قال عليه الصلاة والسلام يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون انا وامتى اول من يجوز

وقال كثير مرف الممتزلة الصراط هو طريق الجنة وطريق النار

وقال بمضهم هو الدليل الواضح \_ الرسول لم يبين حقيقة

# الصراط فلا تجب معرفة الحقيقة بل تترك لله لانها غيب الصراط فلا تجب معرفة الحقيقة بل تترك لله لانها غيب

قال علماء الكلام بجب الايمان بان للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا برده طائفة فيشر بون منه قالوا ولا يكفر منكره وانما يفسق وقد نفي الحوض الممتزلة

وفى خبر الصحيحين حوضى مسيرة شهروزواياه سواء ٠ ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه اكثر من نجوم السماء من شرب منه فلا يظها ابداً

وهناك ايضا احاديث كثيرة فيه قال بعضهم لكنها لم تصل رتبة القطع

## ﴿ الشفاعة ﴾

يجب الايمان بان للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة . ففي الصحيحين انا اول شافع واول مشفع . الى غير ذلك من الاخبار

قال اهل السنة وغيرهم انه يشفع في فصل القضاء

الشفاعة الكبرى

اما شفاعته فيمن استحق النار الا يدخلها وفيمن دخلها الله يخرح منها فقد اللهما أهل السنة ونفاها غيرهم ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وفي بعض الاخبار ان غير محمد صلى الله عليه وسلم يشفع عنده الانبياء والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء من ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه

« الجنة والنار »

الجنة والنارحق واتفق علما الامة ان الله اوجدهما فيما مضى و وانكرهما الفلاسفة بالمرة وانكرهما قبل يوم القيامة بعض المعتزلة كأبى هاشم وعبد الجبار قالا ولا توجدان الا يوم القيامة لانه محل النعيم والشقاء

استدل علما. السنة بظاهر الكتاب والسنة في نحو قصة آدم وحوا، وبالاجماع قبل الخلاف والفريق الآخر ية ول ان آدم كان رجلا في جنة والجنة

البستان وكانت تلك الجنة على ربوة وهي المحل المرتفع من الارض ثم عصى ربه فأنزله الى بطن الوادى

الاكترون على ان الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش وان الدار تحت الارضين السبع

ولكن يقول علما الارض ان السموات محيطة بالارض والارض اقاليم معروفة بعضها فوق بعض لانها كالهرة وان كانت منبسطة وقد ثبت ذلك بالمشاهدة والقرآن لاينافى ذلك . وفي جوف الارض نار ايما نار . هي منشأ لزلازل والبراكين

وقال الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الجنة والنارتفنيان بعد دخول اهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى وقال فريق ان الجنة نعيم النفس والنارشقاؤها وما في القرآن تقريب وتمثيل

## ﴿ رَوِّيةَ اللَّهُ ﴾

ولما جاء موسى لميقاتنا وكله ربه قال رب ارنى أنظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى الخ

قال الممتزلة هذا دليل على استحالة رؤيته فأن (لن) للنفى على التأبيد وقد حصل تعليق الرؤية على استقرار الجبل حال دكه وهو محال فالرؤية محالة . كيف وهى ادراك ببعض الحواس فى جهة . فنسبة جوازالرؤية الى الله كنسبة الولداليه وانما طلبها موسى ليبكت السفهاء الذين قالوا لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة . فأعلمهم بالحطأ

قال المعتزلة ومما يوعيد ذلك آية لا تدركه الابصار فأنها دالة على انه لاينظر

وقال أهل السنة المعروف عند علماء العربية ان (ان) وقال أهل السنة المعروف عند علماء العربية ان (ان) لا تفيد تا بيد النفى خلافا للزمخشري و وقوله ان تخرجوا معى يؤمن من قومك الامن قد آمن و وقوله ان تخرجوا معى أبداً وايل على ذلك. فان هذا جائز عقلا لولا أن الخبر منع من أبداً واليل على ذلك.

## وقوعه . فالرؤية جائزة كذلك

والمعلق عليه انما هو استقرار الجبل من حيث هو استقراره وذلك من الجائز و تعلق العلم بأنه لا يستقر لا يرفع امكان استقراره وحينئذ تكون الا ية دليلا لاهل السنة القائلين بجواز رؤيته تعالى . لان طلب المستحيل من الانبياء إمحال خصوصا ما يقتضى الجهل بالله ولذلك قال الله لن ترانى دون لن أرى تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائى لم يوجد بعد . فني قوله لن ترانى أيضا دليل على جواز الرؤية يوجد بعد . فني قوله لن ترانى أيضا دليل على جواز الرؤية فلك فالحق أن موسى طلب الرؤية لنفسه لعلمه بجواز ذلك . والذي كان الاهلاك بسببه هو عبادة العجل في قول اكثر المفسر بن

ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرثى لكانت المعرفة تتوقف على جهة المرثى لكانت المعرفة تتوقف على جهدة المعروف ولا خلاف أنه سبحانه يعرف لافى جهة. فكذلك يرى لافى جهة

وأما آية لا تدركه الابصار فقال فيها أهل السنة لانسلم أن الادراك بالبصر هو مطلق الرؤية بل هو رؤية مخصوصة

وهى التي على وجه الاحاطة . فالادراك المنفى فى الآيه أخص من الرؤية ولا يلزم من نفى الأخص نفى الاعم - على أنه لادلالة فيها على عموم الاوقات والاحوال

وقد يستدل بها على جواز الرؤية لانها لو امتنعت ما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم وانما التمدح في أنه تمكن رؤيته ولا يرى للتعزز والاحتجاب بحجاب العظمة والكبرياء قال أهل السنة ان الوجود يصحيح الرؤية بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعى مصححا

فلو خلى العقل ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى ما لم يقم له برهان قاطع على ذلك معأن الاصل عدمه

وفى القرآن وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها ناظرة وتأويل الجبائى تأويل منحط اذ قال النظر فى الآية بمعنى الانتظار والى اسم بمعنى النعمة ، انهم عن ربهم بومئذ لمحجوبون وفى السنة الصحيحة انكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر

هذا حديث مشهور رواه أحدوعشرون من اكابرالصحابة

والتشبية للرؤية في عدم الشك والخفاء لا للمرئى، وقول المعتزلة اى سترون رحمة ربكم خلاف الظاهر

فالرؤية جائزة عقلا دنيا وأخرى . وواجبة شرعا في الآخرة والحبة الله الله خرة . اطبق على ذلك اهل السنة متمسكين بالكتاب والسنة والاجماع

قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الاسراء وكانت الرؤية بعيني رأسه على الراجيح وهما في محلهما خلافا لمن قال حوّلة الى قلبه

ولم تقع فى الدنيا لغيره صلى الله عليه وسلم وللمسلمون فل الدنيا . والمسلمون فل الدنيا . والمسلمون عليها في هذه المسألة ابن عباس حتى قالواكان براه في كل مرة من مرات المراجعة

يقولون أنه يرى بالحدق فقط كما هو الاصل في الرؤية لكن لافي مكان ولاجهة ولا ثبوت مسافة ، قالوا لان قياس الغائب على الشاهد فاسد ، لكن هذا التعليل ربما طعن في رؤيته بالحدق

وقيل برى بجميع الوجه لظاهر قوله تعالى وجوه يومئذ الخ وقبل برى بكل جزء من اجزاء البدن \_ والاولى تفويض امر الرؤية الى الله لانها غيب

ان الذين يرون الله هم المؤمنون والمؤمنات · كذلك الملائكة كا قاله السيوطى ، وقيل لارؤية للملائكة وقيل الرائى منهم جبريل فقط

ويراه المؤمنون من الامم الماضية . ويراه اهل الفترة اذا قلنا انهم ناجون وال غيروا وبدلوا

وبراه المؤمنون من الجن في الموقف مع سائر المؤمنين قطما . وفي الجنة على الراجح

ولا يراه غير من ذكر ناكالحيو انات وكالكفار والنافقين على الراجع لآية كلا انهم عن ربهم يومئذ لهحجوبون يراه اهل الجنة في مثل يوم الجمعة والعيد ويراه خواصهم كل يوم بكرة وعشيا و يراه خواصهم كل يوم بكرة وعشيا و يعض أهل الجنة يستمر في مشاهدة ربه . هكذا قال

عنساا والماد

هؤ لا، هم الذين ختم الله لهم بالحسني وزيادة ، وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين

ولله ملك السموات والارض والختلاف الليل والنهارلآيات في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وربنا اننا سممنا مناديا ينادى للا يمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لناذنو بناوكفر ينادى للا يمان أن آمنوا بربكم فآمنا وربنا وآندا ما وعدتنا على عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وبنا وآندا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنايوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب المدروس الدلان وعلى علما من كالمدروس الدلان والله المناه والدالية والمالية ولا المالية والمالية ولا تحزيا والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية ولا تحزيات والمالية ولا تحزياتها والمالية و

لهم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم

يقول مؤلفه حسين والى ابن الشيخ حسين والى ابن الشيخ ابراهيم والى الحسيني نسبا الشافعي مذهبا الشيخ ابراهيم والى الحسيني نسبا الشافعي مذهبا ألفت هـذا الكتاب بعـد ان نظرت الى ماتمس اليه الحاجة من كتاب المواقف والمقاصد والمطالع والطوالع

والمسايرة والمسامرة والمقائد النسفية واليواقيت والجواهر والعقدالتمين لاسو مدى وعقيدة السفاريني وابي بكر الخوارزمي والدر النضيد للبروى وألجام الموام والمنقذ من الضلال والمضنون به على غير أهله والاجوية الفزالية والفقه الاكبر للشافعي وابى حنيفة والسنوسية الصفرى والكبرى والجوهرة والخريدة والهدهدي وماعلى ذلك من الشراح وغيرها ورسالة التوحيد \_ ورسائل ابن سينا والخبيصي وملوى المنطق وما عليهما من كتابة وتاريخ ابن خلدون وابي الفداء وابن الاثير وابن خلكان. واوائل السيوطي والتواريخ الحديثة وتفسير الكشاف والبيضاوى والجلالين وصحيح البخارى ولسان العرب والقاموس وتعريفات السيد وغير ذلك

فاذا رأيت شيئا في كتابي ولم تره في هذه الكتب فاعلم انه من فكرى واستنتاجي .

ان أريد الا الاصلاح مااستطمت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب

ونجرت مسودته الاصلية بالقاهرة يوم الجمعة ٣٠ ربيع الاول سنة ١٩٠٨ ـ ثم زدت فيه بعض اشياء

وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين

## 8 Ja

صورة الامتحانات الحاصلة في هذه السنة الدراسية عدرسة الفضاء الشرعي

﴿ امتحان الثلاثة الاشهر الاولى ﴾

اذكر باختصار ما تعرفه من تاريخ علم التوحيد

٧ عرقف الممكن واذكر أقسامه

◄ كيف تقيم الدليل على وجود الله جل وعلا

﴿ امتحان الثلاثة الاشهر الثانية ﴾ أجب على اثنين من الاسئلة الثلاثة الاتية

١ اقم الدليل على واجب الوجود \_ الدرجة ٢٥ من ٥٠

- بين معنى السمع والبصر ومتعلقهما ودال على ذلك ثم اذكر الفرق بينها وبين العلم ـ الدرجة ٥٠ بين معنى الوحدانية في الذات والصفات والافعال والشم الدليل على ماتقول ـ الدرجة ٥٠
  - ﴿ امتحال الثلاثة الاشهر الاخيرة ﴾
- كيف تستدل على ثبوت السمع له تعانى و طاذالا تثبت
   له الشم ايضا بالقياس على السمم والبصر
- م الفرق بين النبي والرسول وما حكمة ارسال الرسل و ما حكمة ارسال الرسل و هو هناك فائدة للبشر من وجود انبياء غير مرسلين
- ٣ هل يجوز في حق الرسل والانبياء الكذب لمصلحة. القر البرهان على ما تقول
- ع ماالدليل السمعي على الصراط والميزان والملائكة والجان وهل يجب علينا ان نعرف حقائقها

410 M KEE

اع هذا الحكتاب عكتبة الشيخ عمد سيد الرافي السكة الجديدة عصر وعنه ثلاثة قروش صاغا